

# Galmylaustall (1714-1716)



موسوعة سفير للتاريخ الإسلامي

> A J 297.09 M462m

المغرب الإسلامي

[-0977-177]

تأليف

أ.د حسن على حسن أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة القاهرة

LAU-Riyad Nassar Library

0 9 JUL 2008

RECEIVED

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة سنشي ٥ ش جزيرة العرب - المهندسين - القاهرة. ص.ب: (٤٢٥) الدقى إهداء عن روح المرحوم الحاج

يتضمَّن هذا الجزء من الموسوعة تاريخ الإسلام والمسلمين في الجناح الغربي من الدولة الإسلامية، الذي يمتد من «برقة» شرقًا حتى ساحل «المحيط الأطلسي» غربًا، وذلك منذ أن دخلها الفاتحون المسلمون بقيادة الصحابي الجليل «عمرو بن العاص» حتى نهاية القرن العاشر الهجرى، وهي فترة طويلة حفلت بالأحداث الجسام، وزخرت بقيام الدول والممالك، وازدهرت بالنشاط الحضاري.

وقد استغرق الفتح الإسلامي للمغرب نحو سبعين سنة، نجح المسلمون بعدها في التغلب على مقاومة البربر الوثنيين، واقتحام مواطنهم، وإخراجهم من التخلف والوثنية إلى الدين والحضارة والتاريخ.

وخلال تلك الفترة اختلط القوم بعضهم ببعض، وتداخلت الروابط والوشائج، وتعاطفت القلوب حينًا وتنافرت حينًا آخر، ولم تكد فترة الفتوح تنتهى حتى استزج العرب بالبربر، واستقروا في بلادهم، وأقبل البربر على الإسلام بعدما رأوا من الفاتحين سماحة النفس، وسمو الأخلاق، وإقامة العدل، وإشاعة الأمن، وصاحب ذلك كله عمليات اختلاط بشرى وحضارى، نبت منها جذور الشعب المغربي المسلم، الذي تجمع بعد أن كان قبائل متفرقة لا يربطها رابط، واستعرب لسانه، وقام بدوره المعروف في التاريخ والحضارة.

ثم أعقب فترة الفتوح ما عرف في التاريخ الإسلامي باسم «عصر الولاة» في «المغرب»، وامتد من سنة (٩٩١ هـ) حتى سنة (١٨٤هـ)، وتميز باستقرار العنصر العربي في أرض «المغرب» وامتزاجه بأهله، وبوضوح تبعية «المغرب» لدولة الخلافة، وقد استعرضنا في هذه الفترة مجموعة الولاة وما واجههم من عقبات وثورات.

وتلا تلك الفترة عصر الدول الإقليمية، الذي يبدأ من سنة (١٤٠هـ) حتى سنة (٢٩٦هـ)، ويتضمن مجموعة من الدول المستقلة، وهي دولة «بني مدرار» في «سجلماسة» ونشأت سنة (١٤٠هـ)، ودولة «الأدارسة» في «المغرب الأقصى»، ونشأت سنة (١٧٢هـ)، والدولة «الرستمية» في «المغرب الأوسط» (الجزائر) ونشأت سنة (١٧٢هـ)، ودولة «الأغالبة» في «المغرب الأدني (ليبيا وتونس) ونشأت سنة (١٨٤هـ).

ثم قامت «الدولة الفاطمية» التي سيطرت على معظم الشمال الإفريقي من سنة (٢٩٦هـ) إلى سنة (٣٦٦هـ)، وقد حكم هذه الدولة قبل أن تنتقل إلى «مصر» أربع خلفاء فاطميين، آخرهم هو «المعز لدين الله الفاطمي» الذي تم في عهده فتح «مصر» سنة (٣٥٨هـ)، وقد تناولنا بالبحث والتحليل الأوضاع السياسية والحضارية للدولة الفاطمية التي قامت بالمغرب.

وخلف الفاطميين في «المغرب الأدنى» و «الأوسط» أسرة «بنى زيرى» التى حكمت نحو قرنين، منذ أن تولَّى «بلكين بن زيرى» مقاليد الحكم سنة (٣٦٢هـ) حتى حدوث الغزوة الهلالية التى انتهت في حدود سنة (٥٥٥هـ)، وكانت سببًا في القضاء على دولة «بنى زيرى».

وتناول هذا الجزء بعد ذلك تاريخ «دولة المرابطين» في «المغرب الأقصى»، ونظمها السياسية ومظاهرها الحضارية ودورها المؤثر في الاحتفاظ بالأندلس، وكذا تاريخ «دولة الموحدين» التي ورثت ممتلكات المرابطين، وبسطت نفوذها وسلطانها على معظم الشمال الإفريقي فضلاً عن «الأندلس»، وما صاحب ذلك من تطورات سياسية وحضارية.

ويختتم الكتاب بالحديث عن الدول التي قامت بعد سقوط «الموحدين» في «المغرب»، وهي دولة «بني مرين» و«بني وطاس» في «للبيا» و«تونس».



أ.د. حسن محمود الشافعي عضو مجمع اللغة العربية والأستاذ بجامعة القاهرة.

أ.د. حسن على حسن أرد. حسن القاهرة. أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة القاهرة.

أ.د. عبدالشافي محمد عبداللطيف أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر

أ.د. عبدالله جمال الدين أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة القاهرة.

> أ.د. محمد حرب رئيس مركز بحوث العالم التركي

> > المحرر العام أحمد عبدالفتاح تمام الإشراف على التنفيذ

عمر على الكومي عبدالحميد توفيق

المراجعة اللغوية والتصحيح

زينهم البـــدوى حــمــدى بنورة

الإخراج الفني

ماهر عبدالقادر

رسوم

ماهر عبد القادر شمس الدين السلاب عبد المرضى عبيد صفوت عبد الرازق ياسر عيد محمد نادى عادل حسدن د. علاء الدين سعد

عادل حسين د. علاء الدين سعد د. عادل حسين د. عاد الدين سعد رقم الإيداع ١٩٩٦ / ١٩٩٦ الدولي : 2 - 495 - 261 - 977 - 261

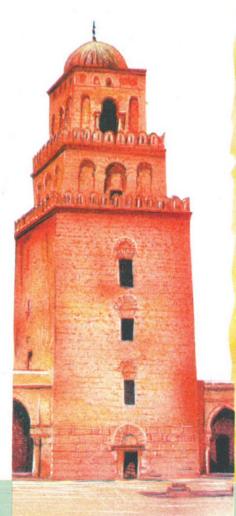

## تهيد:

يمثل «المغرب الإسلامي» الجناح الغربي لأقاليم الدولة الإسلامية؛ وقد أسهم منذ اعتناق أبنائه الإسلام في بناء صرح الحضارة الإسلامية، ويمتد من «برقة» شرقًا حتى «المحيط الأطلسي» غربًا، ويطل على «البحر المتوسط» شمالا.



وقد استخدم بعض المؤرخين لفظة «المغرب» بمعناها العام على المنطقة الواقعة غرب «مصر» والممتدة من «برقة» حتى «المحيط الأطلسي»، بينما أطلق آخرون لفظة «المغرب» على أقاليم بعينها ، ولذا قسموا المغرب إلى ثلاثة أقاليم متميزة هي: ١ - المغـــرب الأدنى : (أى إفريقية) وكانت قاعدته في صدر الإسلام مدينة «القيروان» ، وقد اشتمل هذا الإقليم على عدة مدن منها: «باجـة» و «بونة» و «بنزرت» و «قسطيلة» و «صفاقس» و «قفصة» و «تونس» و «سوسة»، وغيرها من

٢- المغرب الأوسط : ويمتد من «بج\_اية» إلى «وادى ملوية»، وقاعدته مدينة «تلمـسان»، ويشتمل على عدة مدن منها: «تنس» و «جيجل» و «القلعة» و «المسيلة» و «طبنة» و «مليلة» ، وغيرها من

٣ - المغرب الأقصى : ويمتـد من «وادى ملوية» و «جــبال تازا» حتى «المحيط الأطلسي»، وقاعدته مدينة «فاس» ثم «مراكش»، ويشتمل على عدة مدن منها: «فاس» و «مكناسة» و «سلا» و «درعة».



ضريح ميسيبسا (ملك الليبيين) ويقع في أرض تونس الحالية ٥





كان لمظاهر السطح في بلاد «المغرب» دور أثر في التاريخ السياسي للمنطقة، بما اشتمل عليه من سهول ساحلية، وأودية وجبال وصحراء ممتدة، وقد ظهر تأثير هذا في عدملية الفتح الإسلامي للمغرب؛ إذْ استغرق نحو سبعين سنة، وينقسم سطح المغرب إلى ثلاث مناطق متميزة هي :

١ - المنطقة الساحلية : وهي المنطقة المطلة على «البحر المتوسط» و «المحيط الأطلسي»، ويفصلها عن الداخل سلسلة «جيال أطلس»، التي تمتد من أقصى الغرب متجهة إلى الشرق. وتختلف المنطقة الساحلية ضيقًا واتساعًا؛ تبعًا لاقتراب الجبال من البحر أو بعدها عنه، فقامت تجمعات سكانية في

وساعدتها الظروف الطبيعية والأرض الخصبة والمناخ المعتدل على إقامة زراعة ناجحة، نتج عنها نمو اقتصادى، فأصبحت هذه المناطق مطمعًا للمستعمرين من «الرومان» و «الوندال» و «البيزنطيين»؛ حيث أقاموا في هذه المناطق وأسسوا بها المدن والقواعد العسكرية .

إلى جانب السهل الساحلي تُوجد منطقة سهول داخلية، تكونت حول مجاري الأنهار التي أسهمت إسهامًا بارزًا في مدِّ السكان بما يلزمهم من المياه، وربطت إقليم الساحل بالمناطق الداخلية؛ ولعل أبرز هذه السهول: سهل «شادية» و «دكالة» بالمغرب الأقصى، وسهل «وادى شليف» بالمغرب الأوسط،

١٠٠٠ كا ٥٠٠ ك ١٥٠٠ ١١٠٠٠ ال Too of 10000 = وسهل «وادى مجردة» بالمغرب

٢ - منطقة الجبال: مثلت منطقة الجبال حاجزاً طبيعيا بين منطقة السهول ومنطقة الصحراء، وقد وصفها «ابن خلدون» بقوله: «بقاصية المغرب من أعظم جبال المعمورة بما أعرق في الثرى أصلها. وذهبت في السماء فروعها، ومدت في الجو هياكلها. ومثلت سياجًا على ريف المغرب سطورها. وتبتدئ من ساحل البحر المحيط عند آسفي وما يليها، وتذهب في المشرق إلى غير نهاية».

وتبرز أهمية هذه الجبال في الدور الذي لعبته في تاريخ هذه البلاد؛ حيث وقفت سدا منيعًا في وجه الطامعين من «الفينيقيين» و «الرومان» و «الوندال» وغيرهم .

وقد حصرت جيال «أطلس التل» و «الأطلس الصحراوي» هضبة امتلأت بالمراعي، فاستغلها السكان في تنمية ثرواتهم الحيوانية بالمغرب الأوسط، ويُطلق عليها: «منطقة الشطوط».

٣ - منطقة الصحراء: وتنقسم

وهي آخر العمران في الصحراء، وتضم: «فران» في «ليبيا»، و «بسكرة» في «الجيزائر»، و «سـجلماسـة» في «المغرب الأقصى"، وتمتعت «القبلات» بمركز تجاری بارز؛ حیث کانت ملتقی قوافل التجارة الآتية من الشمال أو من جنوب الصحراء الكبرى.

ثم تلت منطقة ومال الصحراء المعروفة بالعرق منطقة «القبلات»، وهي بداية الصحراء الكبرى التي تنعدم فيها الحياة، وتتخللها الهضاب المرتفعة المعروفة باسم: «الحمارات»، وقد أُطلق على هذه المنطقة اسم: «مناطق الموت»؛ نظرًا الى انعدام مظاهر الحياة بها.

«الواحات» من الناحية الجنوبية،

إلى عدة أجزاء، أولها: منطقة

«الواحات»، وهي المنطقة التي تلي

منطقة الجيال، وتمتد من «مصر»

شرقًا حتى «وادى درعة» في جنوب

وتعود أهمية هذه المنطقة إلى

كونها حلقة الاتصال بين الأقاليم

المختلفة بالمغرب، كما كانت طريق

القوافل والحجاج ، لـتوافر آبار المياه

بها ، وتمتعها بالأمن الذي وفرته القبائل المقيمة بهذه المنطقة نظير

بعض المال، وقصر المسافة التي

تقطعها القوافل إذا قيست بطريق

وتلى منطقة «القبلات» منطقة

الساحل المحفوف بالمخاطر.

«المغرب الأقصى».

# \* سكان المغرب:

عاش بالمغرب قبل الفتح الإسلامي ثلاثة أنماط من السكان، لكل منها سماته ومميزاته، هي :

١ - الروم: وهم الطبقة الحاكمة للشريط الساحلي للمغرب؛ إذ لم تمكنهم طبيعة البلاد وصعوبة الحياة بها من التوغل إلى داخلها، فضلا عن بغض القبيائل لسلطة المستعمرين، واستقر بعض هؤلاء الروم هناك واشتغلوا بالتجارة وزرعوا الأرض، إلى جانب عملهم بالإدارة الحكومية.

٢ - الأفارقة: وهم خليط من بقايا الأمم التي احتلت بلاد المغرب من الرومان والوندال وغيرهم، وهم ليسوا من البـربر، ولكنهم انصهروا في حياتهم الجديدة بمدن المغرب واستقروا بها، واختلطوا بالمتحضرين من البربر، ولم تكن تجمعهم بأهالي البلاد إلا الحياة المشتركة، المرتبطة بأسباب المعيشة.

٣ - البربر: وهم الغالبية العظمى من سكان بلاد المغرب؛ وأصحاب البلاد الأصليين، وقد تصدوا للفتح الإسلامي - في أول الأمر- ثم لم يلبثوا أن ساندوه، بعد أن اختلطوا بالمسلمين وعرفوا الدعوة الإسلامية ومبادئها السامية، فأقبلوا على الإسلام وآمنوا به، وحملوا رايته إلى «الأندلس»؛ مبشرين به ومدافعين عنه.

المغرب قبل الفتح الإسلامي

تعرض إقليم المغرب قبل الفتح الإسلامي لموجات من الغزو الروماني والوندالي والبيزنطي، وعاشت المنطقة في ظل سلطة أجنبية حاولت صبغها بحضارتها وأسلوبها في الحياة على النحو الآتي:

> - الحكم الروماني للمغرب: بدأ أول اتصال بين المغرب والرومان حين استولى الرومان على «إفريقية» في سنة (١٤٦ ق.م)، ثم على «نوم\_يديا» في سنة (٤٦ ق.م)، واتجه الرومان منذ وطئت أقــدامهم هذه البلاد إلى بناء المدن على السواحل وفي الداخل؛ لاتخاذها مراكز وقواعد لإقامة الحاميات الرومانية وحكام الولايات، وقد تضمنت هذه المدن بين جنباتها كثيراً من المنشآت والمعابد والساحات والملاعب وغيرها، ويتضح ذلك في مدينة اوليلي التي بناها الرومان على

واسعة، ويبلغ طول سورها نحو ستة أميال، وقد حوت هذه المدينة

آثارًا وأنقاضًا كثيرة، ترسم صورة لمعالم الحضارة الرومانية التي كانت قائمة في تلك المنطقة، وقد حاول الرومان نشر حضارتهم ولغتهم وديانتهم بين أهل المدن من البربر، وبخاصة الذين كانوا يعملون بمزارعهم وضياعهم، لكنهم لم يجدوا استجابة لمحاولاتهم، ولم تتمكن الحضارة الـرومانية من فرض نفسها بصورة واضحة على البربر، خاصة في الداخل، حيث تضعف السيطرة الرومانية. رأس جبل، وجعلوا لها أبوابًا عالية

بلاد المغرب سنة (٢٩٤م)، ولم يكونوا أهل حضارة بل كانوا شعبًا همجيا، عُرف بوحشيته وقسوته، فاهتم حكامه بفرض الضرائب التي أثقلت كاهل المغربيين وجمعها، فضلا عن ذلك فقد خرَّب القائد الوندالي «جنعديك» القالاع والحصون في المدن المغربية باستثناء «قرطاجنة» العاصمة، حتى لا يتحصن بها البربر ويشقوا عصا الطاعـة على الـوندال، ومن ثَم لم يُخلف الوندال آثارًا حضارية بالمغرب، وكان حكمهم بمثابة



سحابة سوداء جشمت قرنًا من الزمان على أرض المغرب.

- الحكم البيزنطى للمغرب: قامت الإمبراطورية البيزنطية على أنقاض الإمبراطورية الرومانية، فاستعاد البيزنطيون الحكم في بلاد المغرب في سنة (٥٣٣م)، واهتـموا بالعمارة وأنشئوا القصور والكنائس والحصون، ذات الطابع البيزنطي، التي تأثر بها المسلمون في إنشاء مساجدهم، واستخدموا ما تبقى من آثارهم في تشييد أبنيتهم، ومع ذلك لم تختلف سياسة البيزنطيين عن سابقيهم، ففرضوا الضرائب، وتعسفوا في جمعها، وانصرفت جهود حكامهم إلى جمع الأموال بكل السبل، فأدى ذلك إلى تخلى المزارعين عن أراضيهم، واضطر التجار إلى إغلاق متاجرهم، واتجه

من الثورات ضد هذا الظلم. ولقد تركت هذه الأمم بصماتها على حياة البربر، وخاصة في المدن والمناطق الساحلية، كما تأثر الشعب المغربي بحضاراتهم على مراحل متعاقبة من الزمن. ومما سبق نلمس تمركز الإدارة الأجنبية بقواتها في منطقــة الســاحل، وحـــرص هذه الإدارة على الاستفادة بقدر ما تستطيع من خبرات البلاد، ولعل هذا يفسر مدى مقاومة المغاربة للعرب، الذين مكثوا سبعين سنة في محاولات دائبة ومستمرة لفتحها، إذ عدُّوهم أجانب مثل غيرهم من الرومان والوندال فقاوموهم كل هذه الفترة مقاومة

كـــــر من الناس إلى السلب

والنهب، مما أدى إلى قيام العديد

# الفتح الإسلامي للمغرب

بعد أن فتحت مصر على يد القائد «عصرو بن العاص» سنة (٢١هـ = ٢٤٢م)، كان من الطبيعي أن يمتد هذا الفتح تجاه المغرب في «برقة» و «طرابلس» باعتبارهما الامتداد الجغرافي الطبيعي للمنطقة، وإلى رغبة المسلمين في تخليص هذه الشعوب من قبضة المستعمرين، وإتاحة الفرصة أمامها لتعرُّف الدين الإسلامي للدخول فيه والإيمان به.

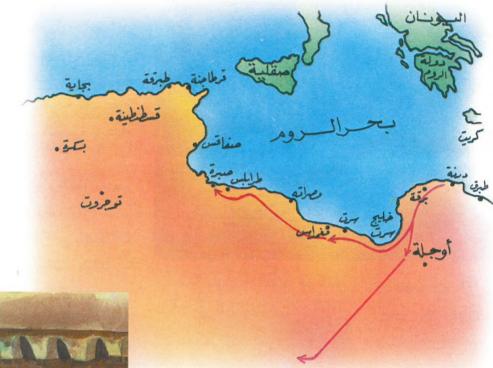

وقد مرُّ الفتح الإسلامي لهذه البلاد بعدة مراحل هي :

# \* المرحلة الأولى وهي مرحلة الاستطلاع:

وتبدأ من سنة (٢١هـ = ٢٤٢م) إلى سنة (٤٩هـ= ٦٦٩م) وتـــــــمل هذه المرحلة جهود ثلاثة من قادة الفتح الإسلامي وهم:

# - عمرو بن العاص:

هو القائد العسكرى الخبير، والصحابي الجليل «عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم» الذي أعلن إسلامه في العام الثامن الهجري، وشارك بدور بارز في النشاط العسكرى للمسلمين في

الأوضاع ببرقة قسم قواته إلى جزأين، وخرج على رأس أحدهما نحـو «طرابلس»، وبعث بـالجـزء الثاني إلى «زويلة» و«الواحات الداخلية»، حتى لا يكون الفتح مقصوراً على الشريط الساحلي فحسب، ولكى يأمن الهجوم عليه من الخلف وقد دل "عمرو بن العاص" بذلك على براعة عسكرية وخبرة بفنون القيادة ومعرفة بأحوال المنطقة وطبيعتها .

كانت «طرابلس» مدينة حصينة ذات أسوار عالية فحاصرها فترة ثم تمكن من فتحها بعد صدام لم يطل مع القوة البيزنطية الموجودة بالمدينة، ولم يمكث «عمرو» طويلا بعد أن تم له فـ تح «طرابلس»، وسارع بإرسال جزء من جيشه إلى مدينة اسبرت لفاجأتها قبل أنَّ الشُّناعَاةِ لملاقاته، وفوجئ أهلها بالمسلمين

واشتعال الفتن والقلاقل بها من على أبواب مدينتهم، فسقطت دون حين إلى آخر، ولذا تـوقف الفـتح ورجع "عمرو بن العاص" إلى وكان يمكن لعمرو بن العاص أن «مصر» قبل منتصف سنة (٢٣هـ = يمضى في مسيرته ليفتح إفريقية، ٦٤٤م)، بعد أن مهَّد الطريق لمن لكنه لم يكن ليفعل ذلك دون

استئذان الخليفة «عمر بن الخطاب»

ومشاورته، فبعث إليه برسالة جاء

فيها: «إن الله قد فتح علينا

طرابلس، وليس بينها وبين إفريقية

إلا تسعة أيام، فإن رأى أمير

المؤمنين أن يغزوها، ويفتحها الله

على يديه فعل» . ولكن الخليفة

رفض رغبة «عـمرو بن العاص» في

استمرار الفتح، لحرصه على حياة

الجنود، وعدم الزَّجِّ بهم في ميادين بعيدة عن مقر الخلافة، خاصة وأن

الخليفة «عمر بن الخطاب» كان على

علم ودراية بأحوال إفريقية، ولديه

انطبقاع بأنها تمثل خطورة شديدة

على الجيش الفاتح لكثرة ثوراتها

- عبدالله بن سعد بن أبي السرح:

سيأتى بعده.

أحد صحابة رسول الله علية أسلم قبل الفتح الإسلامي بمكة، وتولى إمارة «مصر» في سنة (٢٥هـ = ٢٤٦م)، خلفًا لعمرو بن العاص، فأخذ يصرف أمورها ويدبر شئونها، ويبعث بالسرايا للإغارة على أطراف إفريقية، ولكنه شعر أن هذه السرايا لم تعد كافية لـتأمين الحدود الغربية لمصر، فبعث إلى الخليفة «عشمان بن عفان» يستأذنه في الخروج على رأس حملة عسكرية تجاه إفريقية لتأمين «مصر» والمسلمين من الخطر البيزنطي المسيطر على إفريقية، فتشاور الخليفة مع مَن حوله، ووافق على مطلب «ابن أبى السرح»، وأمده

عهد النبي عَلَيْهُ، وعهد «أبي بكر الصديق"، فلما تولى «عمر بن الخطاب» أمور الخلافة أسند إليه بعض المهام العسكرية، ومنها فتح «مصر»، فلما فرغ من ذلك توجه بقواته إلى مدينة «برقة» فاستسلمت للقائد المسلم دون قتال، ووافقت على شروطه، ودخل بعض أبنائها في الإسلام، وارتضى بعضها الآخر دفع الجزية مقابل الاحتفاظ

وكان أغلب سكان هذه المدينة من قبيلة «لواته» البترية. فلما اطمأن «عمرو» إلى استقرار

بجيش كبير، ضم نخبة من الصحابة والتابعين بقيادة «الحرث ابن الحكم»، فلما وصل «مصر» انضم إلى قوات عبدالله بن أبى السرح فصارت نحو عشرين ألفًا، وانطلق بها إلى إفريقية التي كانت تحت حكم القائد البيزنطي «جريجوريوس» المعروف باسم «جرجير» في المصادر العربية.

استعد هذا القائد استعدادًا جيدًا للاقاة المسلمين، وتحصن في مدينة «سبيطلة»، وعسكر المسلمون في بلدة «قمونية» التي تبعد بضعة أميال عن مدينة "سبيطلة"، ثم بدأت المفاوضات بين الطرفين، وعرض المسلمون شروطهم كما أمر الإسلام، وهي : الإسلام، أو الجـزية، أو القـتـال، ولكن المفاوضات فشلت، وفشل معها الحل السلمي، وبدأت المناوشات العسكرية بين الطرفين، وشعر المسلمون بقوة البيزنطيين؛ لقوة تحصيناتهم وكثرة عدد جنودهم، وحين ظنوا أن النصر لن يحالفهم أقبل عليهم «عبدالله بن الزبير» بمدد من «المدينة» كان له أثر في تحقيق النصر للمسلمين، ففتحوا مدينة «سبيطلة» وقتلوا القائد البيزنطي «جُرجير»، وتمكنوا من الاستيلاء على المعاقل والحصون، وجمعوا مغانم كثيرة، حتى إن سهم الفارس بلغ ثلاثة آلاف دينار (للفرس ألف دينار، ولفارسه ألف) وللراجل ألف وكان من المتوقع بعد هذا

النصر العظيم أن يواصل المسلمون زحفهم صوب «المغرب الأوسط»، إلا أن «عبدالله بن أبى السرح» قرر فيجأة العودة بجنده إلى «مصر»، ولعل الذى دعاه إلى ذلك ما علمه من تأهب البيزنطيين واستعدادهم لخوض معركة شرسة ضد المسلمين انتقامًا لمقتل «جرجير» وسقوط «سبيطلة»، فآثر عدم المخاطرة بجنوده، واكتفى بما حقق، خاصة أن المسلمين لم تكن لهم قاعدة عسكرية قريبة ياجئون إليها عند الحاجة، ولذا عاد بجيشه إلى

ثم توقف النشاط العسكرى فى إفريقية بعد ذلك لتوالى الأحداث وتلاحقها فى المشرق، حيث ثار بعض الخارجين على الخليفة «عثمان ابن عفان»، وانتهى الأمر باستشهاده، فخلفه الإمام «على بن أبى طالب»، ولم يلبث أن استشهد هو أيضًا، فتولى «معاوية بن أبى سفيان» خلافة المسلمين.

- معاوية بن حديج: (١)

أدرك «معاوية بن أبى سفيان» أهمية إفريقية من الناحية الاقتصادية، ودورها المؤثر في البحر المتوسط، فضلا عن موقعها المجاور لمصر الإسلامية، فأرسل «معاوية بن حديج» على رأس جيش لمتابعة الجهاد في إفريقية، فخرج إليها سنة (٥٤هـ=٥٦٥م)، والتقى بالبيزنطيين عند «قمونية»، ودار قتال مرير بينهما أسفر عن انتصار كبير للمسلمين، وقتل كثير من البيزنطيين، ثم مضى المسلمون نحو «جلولاء» واستولوا عليها بعد قتال شديد.

وإلى هنا تنتهى المرحلة الأولى من مراحل الفتح التى أُطلق عليها: «مرحلة الاستطلاع»، وترجع أهميتها فى أنها مكنت المسلمين من الاحتكاك بالبربر على أرض «المغرب»، ومعرفة أحوال هذه البلاد، مما كان له أثر فى إقبال بعض سكان المنطقة من البربر بوخاصة فى «برقة» – على

# \* المرحلة الثانية:

وهى مرحلة الارتكاز والانتشار، وتمتد من سنة (٥٠هـ= ٢٧٠م) إلى سنة (٦٢هـ= ٢٨٠م)، وتتضمن ولايتى : «عقبة بن نافع» الأولى والشانية، وولاية : «أبى المهاجر دينار».

- عقبة بن نافع: (٢)

تولى «عقبة بن نافع» إمرة الجيش في سنة (٥٠ه= ٢٧٠م) وتوجه إلى إفريقية، ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتوجه فيها إلى إفريقية؛ إذ إنه اشترك من قبل في حملة «عمرو بن العاص» على «برقة»، وتولى فتح المناطق الداخلية بها، وأقام فيها فترة، ونشر الإسلام بين سكانها، فأكسبه ذلك خبرة

انطلق «عقبة» على رأس قواته التى بلغت عشرة آلاف مقاتل إلى إفريقية، متخذاً الطريق الداخلى، ومبتعداً عن الطريق الساحلى؛ لكثرة القلاع والحصون البيزنطية على الساحل، ولرغبته في استخدام

ومعرفة بأوضاع البلاد وحالة

اختياره على مكان مدينة «القيروان»، وكان واديًا كثير الشجر، تأوى إليه السباع والوحوش والهوام، فأعده هو ومن معه من المسلمين وبنى به مسجدًا ودارًا للإمارة، ثم بنى الناس دورهم حول المسجد، وظلت عمليات البناء هذه حتى سنة (٥٥هـ=٥٧٥م).

وتجلَّت عبقرية «عقبة» في حسن اختياره لمكان المدينة؛ إذ توافر فيه البعد الكافي عن شواطئ البحر المتوسط، ليأمن المسلمون غارات الأسطول البيرنطى المتكررة، والقرب من قبائل البربر ووسط معاقلهم، وهي خطوة عملية في سبيل اجتذابهم إلى الدين الإسلامي، واندماجهم مع العرب الفاتحين، يضاف إلى ذلك أن موقع «القيروان» كان على الطرق الموصلة إلى «مصر»، وبذلك ضمن «عقبة» سلامة خطوط إمداده من «مصر»، ولكنه لم يستمر ليجني ثمرة جهوده، إذ تم عزله، وتولى «أبو المهاجر دينار» إمارة الجيوش وولاية

المغرب بدلا منه.



عنصر المفاجأة مع سكان الواحات،

لتحقيق نصر سريع فتحقق له ما

أراد، واستولى على كثير من المدن

والقبلاع والحصون مثل: «ودان»،

و "جرمة " و "قصور فزان "،

و «خادار»، و «غدامس»، كما

استولى على مدينتي «قفصة»

رأى «عقبة» أن أفضل طريقة

لتشبيت الفتح الإسلامي في هذه

المنطقة هو بناء مدينة يسكنها الناس

تصبح قاعدة عسكرية، وتكون

مركزًا لأعمال الفتح القادمة، فوقع

و «قصطيلية».

# - أبو المهاجر دينار: (٣)

أقبل «أبو المهاجر» على «القيروان»، وكره المقام فيها، فاختط لجنوده معسكراً يبعد عنها نحو ميلين، ثم أقام به، وأخذ يوجه نشاطه الديني والعسكري منه، ويروى أنه خرج على رأس حملة كبيرة وصلت إلى مدينة «تلمسان»، كما فتح «جـزيرة شريك»، وعامل البربر بمودة وعرفهم بحقيقة الدين الإسلامي وعمل على نشره بينهم، ولم يستمر «أبو المهاجر» طويلا؛ إذ تم عزله ، وعاد «عقبة بن نافع»

وقفاء الشطر الأكبر منها في تأسيس مدينة «القيروان» وتعميرها، نراه في ولايت الثانية يقوم بغزوة كبرى ، يصل فيها إلى شواطئ «المحيط الأطلسي»، وقد انطلق عبر الطريق الداخلي بعيدًا عن الساحل، ودخل في معارك عنيفة مع الروم حتى أجبرهم على الفرار، وتمكن من فتح أمنع حصونهم مثل: «لميس»، و«باغايـــة»، ثم فتح «أذنة» قاعدة «الزاب»، واستولى على مغانم كثيرة منها، بعد معارك ضارية مع أهلها، ثم اتخذ طريق الساحل ليطرق أبواب «المغرب الأقصى»، وتم له ذلك، فكان أول فاتح عربي تطأ قدماه هذا الإقليم، فبادر

المتبقى من الجيش، وكان عدده نحو خمسة آلاف مقاتل. استعان «كسيلة» زعيم البربر بالروم على العرب الفاتحين، وأعد كل منهما عدته وجنوده لملاقاتهم،

وواصل مسيرته حتى بلغ المحيط. ولم ينس خـــلال كل هذه الأحداث الهدف الأسمى الذي خرج من أجل تحقيقه، فبني مسجدًا بالسوس وآخر بدرعة وجعل بهما بعض فقهاء المسلمين ودعاتهم، لتعليم سكان هذه البلاد قواعد الدين الجديد، ثم أذن «عقبة» لجزء كبير من قواته بالعودة إلى «القيروان» لطمأنة أهاليهم، بعد غياب استمر ما يقرب من عام، وبقى «عقبة» مع الجزء

الصحراء الكبرى

- عقبة بن نافع : كاوار ، ا عاد «عقبة» إلى المغرب ثانية في سنة (٦٢هـ=٦٨٢م)، بقرار من الخليفة «يزيد بن معاوية بن أبي سفيان"، وقد اختلفت ولايته الثانية عن سابقتها؛ إذ بينما تميزت ولايته الأولى ببعض الأعمال العسكرية الداخلية في «إقليم الواحات»، حامية، وتمكن من هزيمتهم،

«بطنجة» أهم مدن الإقليم، فأسرع حاكمها «يليان»، وقدم فروض الطاعة لعقبة مع كثير من الهدايا والتحف، فانطلق «عقبة» عقب ذلك إلى مدينة «وليــلى» ومنها إلى بلاد «درعة» و «السوس» والتقى هناك مع جموع البربر في معركة

ثم قطعوا خط الرجعة على «عقبة» ومن معه عند «سهل تهودة»، فاقتمل الفريقان قتالا شديدًا، واستشهد «عقبة» وعدد كبير ممن كانوا معه، ودخل «كسيلة» زعيم البربـر مدينة «القـيروان»، فانــتهت بذلك المرحلة الشانية من مراحل

# \* المرحلة الثالثة:

وهي مرحلة إتمام الفتح، وتمتد من سنة (٦٩هـ=٨٨٨م) إلى سنة (٩٠هـ=٩٠٧م)، وتشمل جهود ثلاثة من القادة الفاتحين، وهم: «زهيـر بن قيـس» ، و«حسـان بن النعمان» ، و «موسى بن نصير».

- زهير بن قيس البلوي:

أحدث استشهاد القائد «عقبة بن نافع» ومن معه من أبطال المسلمين أثرًا سيئًا في نفوس المسلمين المقيمين بالقيروان، وضاعت جهودهم في الإقامة بالمنطقة؛ حيث زحف «كسيلة» وجنوده على «القيروان»، وبذل «زهير بن قيس» - الذي

وحثهم على الثبات بقوله: «يا معشر المسلمين ، إن أصحابكم قد دخلوا الجنة، وقد منَّ الله عليهم بالشهادة، فاسلكوا سبيلهم، ويفتح الله لكم دون ذلك». ولكن الخوف كان قد سيطر على نفوس الناس، فآثروا الرحيل على الإقامة، وذهبت كل جهود «زهير» سدى، واضطر إلى التخلي عن «القيروان»، وتوجه إلى «برقة» مع من استطاع الرحيل من المسلمين، وظل بعض المسلمين - ذوى الظروف الخاصة-

ثم تولى «عبدالملك بن مروان» الخلافة بدمشق في سنة (٦٥هـ= ٥٨٥م)، فواجهته المشاكل والثورات العديدة، ولكن ذلك لم يمنعه من بالقيروان، وطلبوا الأمان من «كسيلة» فمنحهم إياه، وأعلن نفسه التفكير في أوضاع إفريقية، أميرًا على المدينة. وضرورة استعادة نفوذ المسلمين بها، توقف النشاط العسكري بالمغرب واستشار من حوله في ذلك،

الأحداث التي واجهتها الخلافة

الأموية في دمشق، حيث توفي

الخليفة «يزيد بن معاوية» فاضطرب

البيت الأموى نتيجة لذلك، ثم

تولى «مروان بن الحكم» الخلافة،

وقامت ثورة «عبدالله بن الزبير»

بمكة، فاستنزفت هذه الشورة وقت

وجـهـد «مـروان بـن الحكم» وابنه

«عبدالملك» من بعده.

خلف «عقبة» في إدارة شئون واستقر الرأى على مدة خـمس سنوات تقريبًا، بسبب البلاد- كل جهوده في بث الحماسة والحمية في نفوس المقيمين بها،

ضرورة تجهيز حملة جديدة، یکون علی رأسها «زهیر بن قیس»؛ لمعرفته بطبيعة المنطقة وأحوال الناس هناك، فضلا عن شجاعته وحبه للجهاد، فأرسل الخليفة بذلك إلى «زهير» ببرقة، وأمده بما تحتاج إليه هذه الحملة ، وحشد إليه وجوه العرب، ووفر له المال اللازم، فرتب «زهير» أموره ، وخرج للقاء «كسيلة» وجموع البربر والروم، فعلم «كسيلة» بتحركات «زهير» وفضًل الخروج لملاقاته خارج «القيروان». خشية أن ينضم المسلمون المقيمون بها إلى جيش «زهير»، واختار منطقة «ممس» التي تبعد مسافة يوم عن «القيروان» ، لتكون معسكراً لجنوده، لوفرة المياه بها وقربها من الجبال، التي يمكن

الاحتماء بها، أو الهروب إليها إذا ما حلَّت الهزيمة بجنوده.

وصل «زهير» على رأس قواته إلى «القيروان»، واستراح خارجها عدة أيام عباً فيها قواته، وتجهز للمعركة، ثم انطلق للقاء «كسيلة» وجموعه من البربر والروم عند «مس»، ودارت بين الفريقين معركة حامية؛ حمى فيها الوطيس، وكثر عدد القتلى من الفريقين، ولكن المسلمين صمدوا، وتمكنوا من قتل «كسيلة»، فدبُّ الضعف والوهن في جموع البربر والروم ، وتكاثر عليهم المسلمون من كل مكان، وقتلوا منهم عددًا كبيرًا، وتتبعوهم حتى فروا من أرض المعركة؛ يجرون وراءهم أذيال الهزيمة

الإسكامي من «برقة» إلى «القيروان»، وقرروا مباغتة مدينة «برقة» ، مستعينين ببعض قطع أسطولهم الراسية على شواطئ «صقلية»، وانطلقوا بها صوب «برقة»، فلم تستطع المدينة مقاومتهم وسقطت بين أيديهم، فألحقوا بها الدمار واستولوا على ما فيها من أموال، فضلا عن السبايا والأسرى، ولما بلغت هذه الأنباء المؤلمة مسامع «زهير» أسرع بمن معه من الجنود -وكانوا قلة- لنجـدة المدينة، ولكن الروم كانوا كثرة، فخرجوا عليه وعلى جنوده من كل مكان، وأسفر ذلك عن هزيمة المسلمين واستشهاد



- حسان بن النعمان:

لم يستطع الخاليفة «عبدالملك بن مروان» اتخاذ موقف حاسم إزاء الكارثة التي حلت بالمسلمين بإفريقية، نظرًا لانشـغـاله بثورة «عـبـدالله بن الزبير»، فلما قضى عليها، عاوده التفكير ثانية في إفريقية، وكيفية معالجة أوضاعها، وبدأ في البحث عن قائد جديد يتولى مهمة قيادة حملة جديدة على إفريقية، ووقع اختياره على القائد «حسان بن النعـمان». الذي كانت له مكانة مرموقة لدى بنى أمية، وحرصت الخلافة على أن تهيئ له عوامل النصر، فحشدت له أعداداً غفيرة من الجنود، ووفرت له العدة والعتاد اللازمين فانطلق «حسان» إلى إفريقية

«القـــــروان» لكى يرتــاح الجند، مقاتل، وعزم على القضاء على قوة ويستعدوا للمواجهة القادمة. الروم، وخطورتهم على التواجد الإسلامي بهذه البلاد، وما إن وصل وبعث «حسان» بالعيون لمعرفة بجيشه إلى «القيروان» - على إمكانات «البربر» وأماكن تجمعاتهم، أرجح الآراء - في سنة (٧٤هـ= وأخذ يسأل من حوله عنهم وعن ٦٩٣م) حتى أخذ يستفسر ويسأل عن أماكن تجمعات الروم، وعدد

زعمائهم، فعرف أن هناك كاهنة تدعى «داهيا» من قبيلة «جرادة» البربرية، تمكنت بادعاءاتها وكهانتها من السيطرة على معظم قبائل البربر، وبسطت نفوذها عليهم منذ ما يقرب من خمسة وثلاثين عامًا، وهي تقيم فوق جبل «أوراس»،

وانطلق «حسان» بجنوده صوب معقل الكاهنة وجموعها من البربر، والتـــقى الفــريقـــان فى وادى

وقد اتخذته هي وأعوانها معقلا



على رأس جيش تعداده أربعون ألف

جنودهم، وأنواع معداتهم، فعلم أن

«قرطاجنة» هي مركز تجمعات الروم

وعاصمتهم بإفريقية، فانطلق بقواته

نحوها، ثم حاصرها. وقد كانت

مدينة حصينة وتضم أعدادًا كبيرة من

الروم ، وكتب الله له شرف اقتحامها

وفتحها بعد مشقة وجهد كبيرين، ثم مضى نحو «صطفورة» وقضى على

من بها من جنود الروم والبربر، ثم

توجه إلى «بنزرت» وفتحها؛ وقضى

على معاقل الروم بها، ثم عاد إلى

«مسكيانة»، ودارت بينهما معركة طاحنة، انتهت بهزيمة المسلمين، وانسحاب «حسان» بمن معه منها، وعادوا إلى "برقة"، ثم بعث «حسان» بما حدث إلى الخليفة «عبدالملك»، موضحًا له عوامل الهزيمة، ومدى قوة الكاهنة بمن معها من حشود البربر، فبعث إليه الخليفة بأن يقيم بجنوده في مكانه حتى تعدّ الخلافة الإمدادات اللازمة لجولة أخرى، وامتثل «حسان» لقرار الخليفة، وشيد هو ومن معه مساكن للإقامة بها. (٤)

وكانت الكاهنة قد أسرت جماعة من المسلمين، وأبقت على حياتهم لتحرف منهم أخبار المسلمين وإمكاناتهم، وقد استأثرت بخالد

بتخريب البلاد وهدم حصونها ونهب أموالها، راجية من وراء ذلك أن يرحل المسلمون عن هذه المنطقة لانعدام السبب الذي جاءوا من أجله. ولاشك أن هذا تصور خاطئ، وظن ليس في محله، لأن هدف المسلمين الأوحـد هو إتاحـة الفرصة للشعوب لتعرُّف الإسلام، ونشر العدل والمساواة بين الناس،

عطفها، وجعلته في منزلة ابنها، فاستغل هذه الفرصة وأمد قائده -سرا - بالمعلومات عن أوضاع الكاهنة وأخبار معاونيها، ومن معها من البربر، في الوقت نفسه ظنت الكاهنة أن المسلمين مثلهم مثل بقية الغزاة الذين جاءوا إلى هذه البلاد بغية الاستيلاء على أموالها وثرواتها وخيراتها، ولذا أمرت أعوانها

وقد جاءت خطوة التخريب التي قام

بها أعوان الكاهنة بعكس ما كان

متوقعًا، فضلا عن تدهور اقتصاد

البلاد، وسارع سكان هذه المدن

باللجوء إلى المسلمين والاحتماء

بهم، مطالبين بإنقاذهم مما حل بهم

على أيدى الكاهنة وأعوانها، فكان

لذلك أثره في دعم قوة المسلمين.

خاصة وأن أهل «قابس» و «قفصة»

وغيرهم، أمدوهم بالمال وأعلنوا لهم

انطلق «حسان» يقواته لملاقاة

الكاهنة، ودارت بينهما معركة عنيفة؛ أسفرت عن مقتل أعداد

كثيرة من أتباع الكاهنة، ثم مقتل

الكاهنة نفسها عند بئر، عرف فيما

بعد باسم : "بئر الكاهنة". ابن يزيد - أحد الأسرى -ومنحته

وهكذا استطاع «حسان» أن ولاية عربية؛ تعتمد على مواردها، يقضى على مقاومة البربر مثلما دون الاعتماد على غيرها في شيء، قضى من قبل على جحافل الروم، ومن هذه الأسس: وعمد إلى تثبيت أقدام المسلمين في أولا: أنشا إدارة حكومية، "إفريقية" و "المغرب الأوسط"، وقام واعتبر أرض المغرب مفتوحة صلحا ببعض الأعمال المهمة، لا عنوة مع الذين أسكم را من التي من شأنها تثبيت أهلها، ومعنى ذلك أن يؤدوا عنها ضريبة العشر، أما الأراضي التي كانت ملكًا للبيزنطيين ومن قاوم لفتح من الأفـارقة وغيرهم، فـقد

> عملية الفتح في المنطقة، فعمَّر مدينة "ترشيش"، وهي تبعد نحو (١٢) ميلا عن شرقى "قرطاجنة"، لتكون ميناء عربيا إسلاميا، بدلا من «قرطاجنة» البيزنطية التي تم هدمها في المعارك، ثم أنشأ بها داراً لصناعة السفن، ليكفل حماية شواطئ المغرب الإسلامية من تطلعات البيزنطيين وغاراتهم، واتبع «حسان» سياسة جديدة في إدارة شئون هذه البلاد، ووضع الأسس التي تجعل من «المغرب»

اعتبرها «حسان» مفتوحة عنوة، ولذا اعتبرها من أملاك المسلمين، واعتبر من وجدهم عليها موالي لهم، فكان لهذه الناحية الاقتصادية المهمة أثر بالغ في نفوس البربر.

ثانيًا: عمد إلى إشراك البربر بجيشه، ورغبهم بالغنائم، وعاملهم معاملة الجند العرب في الحقوق والواجبات، وأدى ذلك إلى مزيد من الاحتكاك بين المسلمين والبربر، مما دفع الكثيرين منهم إلى الدخول في الإسلام.

ثالثًا: وزع مسئولية الحكم على القبائل المختلفة، واختص كل قبيلة بناحية معينة تمشيا مع طبيعة البلاد.

ولهذه السياسة التي رسمها «حسَّان بن النعـمان» وأرسى قواعدها أعظم الأثر في نفسية البربر، وفي علاقتهم بالعرب الفاتحين، وازدادت معرفتهم بالدين الجديد الوافد عليهم، ودخله الكثيرون منهم، ودخل «المغرب» في طور جديد من التنظيم السياسي، ثم عُزل «حسان»، وعُيِّن «موسى بن نصير» مكانه.

- موسى بن نصير : (٦)

وصل الوالى الجديد «موسى بن نصير» إلى «القيروان»، سنة (٨٦هـ= ٥٠٧م)، فألقى على الناس فور وصوله خطبة، أعلن لهم فيها سياسته التي سينتهجها لفتح بقية

والأقصى، فلما تحقق له ما أراد،

انطلق إلى «المغرب الأوسط» وأخضع قبائله، وفتح قلاعه وحصونه، ثم انطلق إلى «المغرب الأقصى"، متَّبعًا سياسته التي سار عليها في جميع حملاته العسكرية،



أقاليم المغرب، ثم انطلق موسى على رأس قواته إلى قلعة «زغوان» التي على مسيرة يوم من «القيروان»، واستولى عليها، في الوقت الذي أرسل فيه أبناءه على رأس مجموعات من الجند لإخضاع المناطق المحيطة بالقيروان، وقد نجحوا في تحقيق ما خرجوا من أجله، وكان هدف «موسى» من ذلك تأمين خطوطه الخلفية إذا ما خرج للجهاد بالمغربين الأوسط

في شتى الاتجاهات في أن واحد، لبث الرعب في قلوب الأعداء، فأُجبر البربر على الفرار إلى المناطق البعيدة، ونجح في بسط نفوذ المسلمين على «المغرب الأقصى» حتى بلاد «درعة»، ثم استولى بعد ذلك على «طنجة» ، وكان أول من نزلها، واختط فيها للمسلمين، وجعل عليها مولاه «طارق بن

ثم صدرت الأوامر من قبل

وقد اتبع «موسى بن نصير»

سياسة من سبقه من الولاة في نشر

الدين الإسلامي بين صفوف

«البربر»، وترك الدعاة يحفظون

الناس القرآن الكريم، ويعلمونهم

تعاليم الدين، وكذلك بني

المساجد، وأشرك البربر -مثلما فعل وتتمثل في توزيع نـشاطه العسكري «حسان» من قبل- في حكم البلاد. ويتضح ذلك في توليته «طارق بن زياد» -الذي يرجع نسبه إلى البربر-شئون «طنجة» عاصمة «المغــرب الأقصى وأهم مدنه - آنذاك-وقد قاد طارق -فيما بعد- جيشًا كبيراً من البربر لفتح بلاد «الأندلس».

الخلافة باستدعاء «موسى»، فأسرع

بتنفيذ الأمر، وترك ابنه «عبدالله» بالقيروان، خلفًا له في إدارة «المغرب»، وانطلق صوب المشرق في سنة (٩٦هـ= ٧١٥م)، فانتهت بعودته إلى المشرق أعمال الفتح المختلفة؛ وبدأ بالمغرب عصر جديد؛ هو عصر الولاة.

لقد استمرت أعمال فتح «بلاد المغرب، نحو سبعين سنة، وأخذ ذلك جهدًا كبيرًا؛ بذلت فيه الخلافة الإسلامية كثيرًا من الرجال والأموال، وهذا يغاير بصورة واضحة أعمال الفتح الأخرى التي قام بها السلمون في الأقاليم الأخرى، مثل: «الشام» و «مصر»، وكان لذلك أسبابه، مما أخَّر عملية



أولا - طبيعة المكان:

لعل من أبرز أسباب تأخر فتح "بلاد المغرب" هو بُعْد هذه المنطقة عن مقر الخلافة الإسلامية، فضلا عن طبيعة منطقة القتال، وهي ساحل ضيق، تركزت فيه مقاومة البيزنطيين، وتجاورها جبال شاهقة، لجأت إليها جموع البربر واعتصمت بها، يضاف إلى ذلك وجود صحراء واسعة يشق على المحارب اجتيازها.

ثانيًا - البيزنطيون:

وهم الذين استعمروا هذه المنطقة منذ زمن بعيد، ولذلك عرفوا أهميتها، ومقدار خيراتها وثرواتها، فدافعوا عنها بكل ما يملكون رغبة منهم في إبقاء هذا المورد الثُّرِّ، الذي يدعمون بما يحصلون عليه منه اقتصاد بلادهم وبقاء حضارتهم ، وقد عمد البيزنطيون إلى

محاربة المسلمين، فضلا

عن تأليب جموع البربر

لعل الأحداث السياسية التي كان يمر بها المشرق الإسلامي، فضلا عن الفتن والشورات التي انشغلت بها الخلافة الإسلامية - آنذاك - من بين أسباب تأخر فتح «بلاد

عليهم، كما حدث في علاقة

ثالثًا - سكان البلاد (البربر):

بات «البربر» لا يرحبون بأى

قادم نحوهم، دفاعًا عن حريتهم

وأرضهم، وذلك ناتج عن القهر

والذل والهوان الذي سيطر عليهم

أعوامًا طويلة على يد الاستعمار

الأجنبي لبلادهم، وكانت المقاومة

أشد وأعنف من قبل هؤلاء الذين

نالوا حظا من الحضارة، حيث كانوا

ملاصقين للبيزنطيين، ومتأثرين

رابعًا - المسلمون الفاتحون:

بدعايتهم.

«كسيلة» معهم .



# عصر الولإة

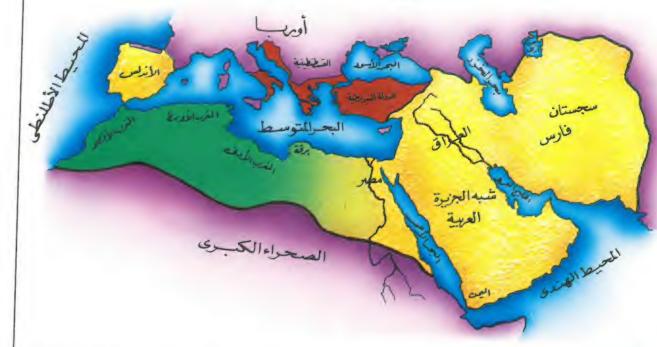

وقد اتسم عصر الولاة بسمات

وصفات معينة؛ فهو عصر الاستقرار

العربي على أرض "المغرب"،

ووضح فيه موقف الخلافة من

المنطقة، وما ترتب على ذلك من

علاقة بين الخلافة والولاة، فيضلا

عن علاقة الولاة بسكان هذه البلاد،

يضاف إلى ذلك الأوضاع السياسية

المختلفة التي ترتبت على هذه

العلاقات؛ حيث ثار «المغرب

الأقصى» وانفصل عن «الخلافة

الأموية»، ثم انتقلت عدوى الثورة

إلى المغربين الأوسط والأدنى،

وبذلت «الخلافة العباسية» جهودًا

كبيرة، وأموالا طائلة، ورجالا

كثيرين، في سبيل الحفاظ على هذه

الأقاليم، ولكن الأمور أسفرت عن

مجرد سلطة اسمية للخلافة العباسية

على «المغرب الأدنى» مُمثَّلة في قيام

# \* الولاة في العصر الأموى:

تعد فترة تبعية المغرب للخلافة (عصر الولاة) - والتي تمتد من سنة (٩٦هـ = ٧١٥م) إلى سنة (١٨٤هـ = ١٠٠٠م) - من أهم الفترات وأخطرها في تاريخ المغسرب الإسلامي، وقد اختلفت هذه الفترة عن سابقاتها، لأن فترة الفتح كان يغلب عليها النشاط العسكرى، واتسمت بالامتداد والانحسار، والخوف والاضطراب، ولم يعرف المسلمون شيئًا من الاستقرار بالمغرب إلا بعد تأسيس مدينة «القيروان» على يد «عقبة بن نافع»، ثم تمَّ لهم الاستقرار بفضل جهود : "زهير بن قيس»، و «حسان بن النعمان»، و «موسى بن نصير».

«دولة الأغالبة»، وقامت دويلات مستقلة بالمغربين الأوسط والأقصى. وسوف نعرض تاريخ هذا العصر، ونستعرض تاريخ ولاته، وهم:

# - محمد بن يزيد:

استشار الخليفة «سليمان بن عبدالملك» فيمن يصلح لولاية إقليم المغرب، فأشار عليه المحيطون به بمحمد بن يزيد مولى قريش، لما يتمتع به من صفات الفضل والحزم، فوقع عليه اختيار الخليفة «سليمان بن عبد الملك»، ومنحه ولاية «المغرب» وأوصاه بقوله:

«يا محمد بن يزيد اتق الله وحده لاشريك له، وقم فيمن وليتك بالحق والعدل. اللهم اشهد عليه»،

فعمل «محمد» بهذه الوصية منذ تولى مقاليد البلاد، واستقر بالقيروان، فأقام سياسة العدل بين سكان هذه البلاد، وسار فيهم سكان هذه البلاد، وسار فيهم بأحسن سيرة، ثم عمد إلى تجديد النشاط العسكرى، وأرسل السرايا والبعوث إلى أماكن متفرقة من أرض المغرب، فحقت نجاحًا ملحوظًا فيما ذهبت من أجله، وعادت بالمغانم الكثيرة والنصر وظل «محمد بن يزيد» واليًا على «المغرب» حتى وفاة واليًا على «المغرب» حتى وفاة «سليمان بن عبدالملك»، فعزل من وعدة أشهر.

- إسماعيل بن عبدالله (۱۰۰-۱۰۱هـ= ۷۱۸ - ۷۱۹م) :

اختاره الخليفة «عمر بن عبدالعزيز» لصفاته الحسنة وسمعته الطيبة، لتولى هذا المنصب في سنة محموعة من التابعين، منهم: محموعة من التابعين، منهم: «سعد بن مسعود التجيبي»، لمعاونته في نشر الإسلام، وتعليم وقد أشمرت الناس قواعده، سياسة «إسماعيل» الطيبة بين الرعية، في إقبال البربر على اعتناق الدين الإسلامي، وأسلم اعتناق الدين الإسلامي، وأسلم جميع البربر في أيامه كما ذكر «ابن خلدون».

ولاشك أن سياسة الدولة الإسلامية عامة، التي انتهجها

- يزيد بن أبي مسلم: (٧)
لم يُقرر الخليفة "يزيد بن عبدالملك" -الذي تولى الخلافة خلفًا لعمر بن عبدالعزيز في سنة (١٠١هـ = ٢٧٠م) - سياسة اللين والتسامح التي انتهجها الخليفة السابق "عمر"، واستوجب ذلك تغييرًا عاما في سياسة الدولة ، فعزل جميع الولاة، وعُين آخرين مكانهم. وكان "يزيد بن أبي مسلم" من بين الولاة الجدد.

الخليفة العادل «عمر بن

عبدالعزيز"، كان لها أثرها الواضح

على كل أقاليم الدولة، خاصة وأن

الخليفة قد حـرص على اختيار ولاة

أكفاء؛ يتخلقون بأخلاق الإسلام،

لذا أشار كشير من المؤرخين إلى

الدور الإيجابي الذي قام به

"إسماعيل بن عبدالله" في تعليم

«البربر» القرآن، وقواعد الحلال

والحرام، وقد عُزل «إسماعيل» من

منصبه عقب وفاة الخليفة «عمر بن

عبدالعزيز " في سنة (١٠١هـ=

۷۲م)، فتولی «یزید بن أبی

مسلم " ولاية «المغرب الخلفًا له.

أقبل «يزيد» إلى «القيروان» في سينة (١٠١هـ= ٢٧٠م)، وتولى مقاليد الأمور فيها، واتبع سياسة الشدة والحزم تجاه أهل «المغرب» مثلما اتبعها مع أهل «العراق» من قبل، وفرض الجزية على من أسلم من أهل الذمة ليزداد الدخل المالي في خزينة الدولة، كما أنه خص طائفة من قبيلة «البتر» البربرية بحراسته دون غيرها، وإساءته إلى بحراسته دون العربية القيموسي بن نصير» وبعض الشخصيات العربية المقيروان»، فأثار عليه ذلك حفيظة بعض حرسه من غير «البتر» وقتلوه.

- بشر بن صفوان : (۸)

تحرك «بشر» تجاه «المغرب» في أواخر سنة (٢٠١هـ=٧٢١م)، وقد بدأ أعماله بالتحقيق في مقتل «ابن أبى مسلم»، واكتشف أن هناك بعض المحرضين للجند على فعل ذلك لإشعال الفتنة، فأمر بإعدامهم كما أمر بعزل «الحسن بن عبدالرحمن» والى «الأندلس» من منصبه، وولى مكانه «عبدالله بن سحيم الكلبي"، ثم قام في سنة (٩ ٠ ١هـ= ٧٢٧م) بحملة بحرية على "جزيرة صقلية"، وعاد منتصراً ومحملا بكثير من المغانم والأسلاب، ثم مرض عقب عودته من هذه الغزوة، ومات في العام

- عبيدة بن عبدالرحمن السلمى: وصل القيروان في سنة (١١٠هـ=٧٢٨م)، فأرسل «المستنير ابن الحبحاب الحرشي» أحد القادة العسكريين على رأس حملة بحرية إلى «صقلية»، ولكن هذه الحملة لم تحقق نجاحًا، وغرقت معظم سفنها.

وقد عين «عبيدة» بعض الولاة من قبله على «الأندلس» في سنة (١١٤هـ=٧٣٢م)، ثم توجه إلى مقر الخلافة بدمشق، وطلب إعفاءه من منصبه، فأُجيب إلى مطلبه.

- عبيدالله بن الحبحاب : (٩) وصل «عبيدالله» إلى «المغرب» فى سنة (١١٦هـ=٤٣٧م)، وبدأ ولايته بتجهيز حملة بقيادة «حبيب ابن أبى عبيدة بن عقبة بن نافع»،

وبعث بها لفتح بعض المناطق؛ لتأمين الأقاليم الإسلامية بالمغرب، فتوغلت هذه الحملة حتى وصلت إلى «السوس الأقصى»، وأرض «السودان»، وحققت الأهداف التي خرجت من أجلها.

وقد انتهج «عبيدالله» سياسة مغايرة لسابقيه، فأسرف في جمع الأموال مستخدمًا القسوة والقوة وشرع في تخميس البربر، أي اعتبر من أسلم منهم ومن لم يسلم فيئًا للمسلمين، بخلاف ما اعتاد عليه هؤلاء البربر حيث منح الولاة من أسلم منهم نفس الحقوق والواجبات الخاصة بالمسلمين كما أنه أزكى نار العصبيات القبلية، حيث حابى أبناء

قبيلته من القيسية وأساء معاملة

قاصدًا «القيروان»؛ لمواجهة أحداث المغرب.

واجه «حنظلة» مـشكلة كبـيرة، ووصلت الأخبار إلى «حنظلة» تمثلت في نزول «عبدالرحمن بن بمسير البربر إليه في جيشين حبيب الحد زعماء العرب على شواطئ «تونس» قادمًا من «الأندلس»، وقد استغل هذا الرجل اضطراب الأوضاع في «دمشق»، وضعف والى «القيروان» بسبب الحروب الكثيرة الـتي خاضهـا مع البربر، وسعى إلى جمع عناصر من العرب والأفارقة والبربر حوله، ثم نزل بهم منطقة «سمنجة» في سنة (۱۲۷هـ=٥٤٧م)، استعدادًا للاستيلاء على «القيروان» وعلى

وحاول «حنظلة» معالجة الأمور بطريقة ودية، فاحتار خمسين من فقهاء «القيروان» وزعمائها، وأرسلهم إلى «عبدالرحمن» للتفاوض معه، فألقى القبض عليهم وهدُّد بقتلهم إن لم يتخلُّ «حنظلة» عن الإمارة، ويترك «القيروان» خلال ثلاثة أيام، وألا يأخذ من بيت المال إلا ما يكفيه مؤونة السفر، ف\_وافق «حنظلة» على مطالب «عبدالرحمن» حفاظًا على أرواح مَن بعث بهم إليه، وترك «القيروان» في جمادي الآخرة سنة (١٢٧هـ= مارس٥٤٧م) فدخلها «عبدالرحمن».

مركز السلطة فيها.

«الوليد الثاني ابن يزيد» خلفًا له.

ثم وافقت الخلافة على تعيينه واليًا على بلاد «المغرب». - حنظلة بن صفوان الكلبي:

«طنجة» ومنها إلى «الأندلس».

اليمنية وغيرهم، فكانت النتيجة أن

قامت الثورات المدمرة في أقاليم

«المغرب»، ودخل البربر في صراع

مسلح مع ولاتهم من العرب،

وترتب على ذلك انفصال «المغرب

الأقصى عن سلطة الخلافة

- كلثوم بن عياض القشيرى:

وقع اختيار الخلافة عليه، لتولى

مقاليد الأمور بالمغرب، ومواجهة

الأحداث الخطيرة التي نشبت على

أرضه، وتوجه على رأس جيش

كبير تعداده سبعون ألف مقاتل إلى

هذه البلاد، ودعمته الخلافة بكل ما

يحتاج إليه، ووصل على رأس

جيشه إلى «بقدورة» بالمغرب

الأقصى، ودخل في معركة شرسة

مع جحافل البربر، وقد انتهت هذه

المعركة بهزيمة جيش العرب، فضلا

عن مقتل «كلثوم» نفســه ومعه كثير

من زعماء الجيش، وفرّ الباقي إلى

بلغ تعداده ثلاثين ألف مقاتل،

كبيرين، أحدهما بقيادة «عكاشة الصفرى الخارجي»، والآخر بقيادة «عبدالواحد بن يزيد الهوارى»، وقد سار الجيشان في طريقين مختلفين، فاضطر «حنظلة» إلى لقاء كل جيش على حدة، وبدأ بمحاربة جيش «عكاشة» وأنزل به هزيمة كبيرة؛ أعادت الثقة إلى نفوس جيشه، ثم كان اللقاء الثاني بجيش «عبدالواحد» عند «باجة»، ودارت بين الفريقين معركة عنيفة، انتهت بهزيمة جيش الخلافة، وعودة ما تبقى منه إلى «القيروان» استعداداً لمحاولة ثانية. ثم حشد «حنظلة» كل ما استطاع من قوة، وخرج للقاء البربر، ودارت بينهما معركة، أثبت جيش «حنظلة» فيها كفاءة عالية وصبرًا على القتال، فانتصر جيش الخلافة وقُتل «عبدالواحد» قائد البربر، فضلا عن مقتل عدد كبير من جنوده، فمكن هذا النصر للأمــويين في البـــلاد، ودعم وجودهم فيها، وعمد "حنظلة" إلى إقرار الأمن والطمأنينة في النفوس، ثم بعث بأخبار هذا النصر إلى

كان «حنظلة» واليَّا على «مصر»، وكان ذا كفاءة عالية وخبرة كبيرة، فضلا عن إلمامه بأخبار «المغرب» وأوضاعه بحكم الجوار بين «مصر» و «المغرب»، فوقع عليه اختيار الخليفة «هشام بن عبدالملك» لتولى شئون «المغرب»، وأمره بالتـوجه إليـهـا في سنة (١٢٤هـ= ٧٤٢م)، فخرج على رأس جيش

مركز الخلافة «بدمشق» في شعبان

سنة (١٢٥هـ= يونيــو ٧٤٣م)،

فتوافق هذا الوقت مع وفاة الخليفة

«هشام بن عبدالملك»، وتولى

# الولاة في العصر العباسي

استقر «عبد الرحمن بن حبيب» بالقيــروان في سنة (١٢٧هـ = ٥٤٧م) وعمل على الاستقلال بالمغرب، فواجه العديد من ثورات البربر، ولكنه تمكن من التغلب عليها، وهاجم معاقلهم، وقضى على تجمعاتهم، ثم أرسل حملتين عسكريتين في سنة (١٣٥هـ= ٧٥٢م) إلى جــزيـرتي

«صقلية» و «سردانية»، فحققت الحملتان أهدافهما، وعادتا منتصرتين.

ولكن الأمور تغيرت في عهد «أبي

جعفر المنصور»، الذي تولى الخلافة

في ذي الحجـة سنة (١٣٦هـ= مايو

٧٥٤م)، حيث أقر «عبدالرحمن»

على «المغرب» في البداية، ثم

توترت بينهما العلاقات، فخلع

«عبدالرحمن» طاعة العباسيين

واستقل بحكم إقليم «المغرب

فلما قامت الدولة العباسية، أسرع «عبدالرحمن بن حبيب» بالخطبة للعباسيين على المنابر، وأرسل لهم مبايعته وطاعته، فرحب به الخليفة العباسي «أبو العباس السفاح» وأقرَّه على ولايته،



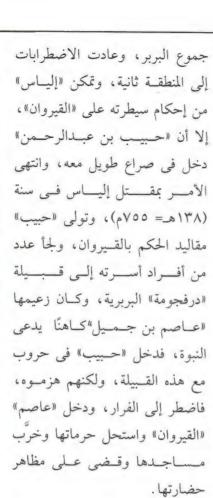

وهكذا سقطت «القيروان» في قبضة هذه القبيلة التي أساءت معاملة الناس، فاضطر بعضهم إلى اللجوء والاستنجاد بالخلافة العباسية، ولجأ آخرون إلى «أبي الخطاب عبدالأعلى بن السمح المعافري، وكان أحد وجوه العرب، ويعـــتنق المذهب الإباضي، فــهبّ لنجدتهم، وجمع من حوله من البربر المعتنقين لآراء الخوارج، وأثار فيهم الحمية، ثم خرج بهم لملاقاة قبيلة «درفجومة»، فاستولى على «طرابلس»، ثم قصد «القيروان» في سنة (١٤١هـ= ٧٥٨م)، وتمكن من قتل «عاصم بن جميل» وعدد كبير من أتباعه، ودخل مدينة «القيروان».



جعفر المنصور" بما حدث ببلاد المغرب، عين «محمد بن الأشعث ابن عقبة الخراعي على ولاية «مصر»، وأمره بمعالجة الأمور بالمغرب، فاضطر «ابن الأشعث» بعد فترة إلى الخروج بنفسه على رأس الجيش إلى «المغرب» للقضاء على نفوذ الإباضية فيها، وقد تمكن من ذلك بعد عدة حروب، وقـتل «أبا الخطاب» وأتباعه، ثم دخل مدينة «القيروان» في سنة (١٤٤هـ= ٧٦١م)، وتولى مقاليد الأمور بها، وبني حولها سورًا كبيرًا لحمايتها، ثم هاجم معاقل البربر، وقضى على تجمعاتهم، ولكنه أساء معاملة جنده، فثاروا عليه، وأجبروه على

- الأغلب بن سالم التميمي : وقع اختيار الخلافة عليه لتولى إفريقية، لحزمه وشجاعته وسداد رأيه، فدخل «القيروان» في جمادي الآخرة سنة (١٤٨هـ= يوليو ٧٦٥م)، وبلغه احتشاد البربر بقيادة «أبي قرة بن دوناس» الخارجي في «تلمسان» للتوجه إلى «القيروان»، فخرج «الأغلب» بجنوده لملاقاتهم، ولكنهم انسحبوا إلى «المغرب الأقصى» دون قتال، فانتهز «الحسن ابن حرب الكندى فرصة خروج الجيش من «القيـروان» واحتلهـا، فلما علم «الأغلب» بذلك دخل مدينة «قابس» استعدادًا لطرد هذا المحتل، ثم دخل معه في معركة حامية، واستشهد «الأغلب»، وصمد جيشه، وتمكن من قتل «الحسن بن حرب» وهزيمة جيشه.

التخلي عن الولاية، والعودة إلى

المشرق في ربيع الأول سنة

(١٤٨هـ= إبريل ١٢٥م) .

وحين علم الخليفة العباسي «أبو

## - عمر بن حفص:

وقع عليه اختيار الخلافة لتولى مهام إقليم «المغرب» عقب استشهاد «الأغلب بن سالم التميمي»، وكان «عمر» رجلا شجاعًا، ذا شخصية قوية، فدخل مدينة «القيروان» في سنة (١٥١هـ= ٢٦٨م)، وانتهج سياسة جديدة تجاه أهلها وعاملهم بالحسني، وتودد إلى زعمائها وأنزلهم منازلهم، فاستقرت له الأوضاع، وهدأت الأمور، ثم

خرج إلى مدينة «طبنة» لإصلاح أحوالها، وبناء سورها، ففاجأته جموع البربر، وحاصرت مدينة «القيروان»، كما حاصرته مع جنوده بمدينة «طبنة»، فلجأ إلى استعمال الحيلة، وأغدق بالأموال على الجيش المحاصر لطبنة، فانصرف عدد كبير من جنود البربر عن المدينة، وتمكن «عمر» من هزيمة الجزء المتبقى منهم، ثم دخل «القيروان» بالحيلة والتمويه، وتولى مهمة الدفاع عنها، ولكن «إباضية»

"طرابلس" بزعامة "أبى حاتم" كانوا قد أحكموا حصارهم وسيطرتهم على "القيروان"، وظلوا كذلك ثمانية أشهر، فساءت الأوضاع داخل المدينة، واضطر الناس إلى أكل دوابهم وخيولهم، وفشلت كل محاولات "ابن حفص" لفك محاولات «ابن حفص" لفك رأس قواته، ودخل في معركة شديدة مع المحاصرين، فاستشهد شهو وكثير من رجاله في سنة "الإباضية" بقيادة "أبي حاتم"

الاستداس المراجعة ال

- يزيد بن حاتم:

تولى «يزيد بن حاتم» إمرة «مصر» في عهد الخليفة «أبي جعفر المنصور» في سنة (١٤٤هـ=٢٧٦)، وأثبت فيها كفاءة عالية، فوقع عليه اختيار الخلافة ليكون واليًا على «المغرب»، وجهز له الخليفة جيشًا كبيرًا، ضم تسعين ألف مقاتل، وتم تجهيزه بثلاثة ملايين درهم، وخرج "يزيد" على رأس الجيش قاصدًا إفريقية، ووصلها في سنة (١٥٤هـ= ٧٧١م)، فانضمت إليه فلول الجند المنهزمة أمام «أبي حاتم»، وتم اللقاء بين الجيش العباسي وجيش الخوارج بقيادة «أبي حاتم» في شهر ربيع الأول سنة (١٥٥هـ= فــــراير ٧٧٢م)، فكانت المعركة حاسمة، وهُزم جيش الخوارج، وقـتل قائده «أبو حاتم»، وبعث «يزيد» بجنوده لاستئصال شأفة الخوارج ثم دخل «القيروان» رافعًا أعلام العباسيين،

سنة (١٧٠هـ= ٢٨٦م)، فخلفه ابنه «داود» في الولاية.

- داود بن يزيد بن حاتم:
تولى «داود» مقاليد الأمور خلال فترة مرض والده كمعاون له، فلما مات والده، تولى إدارة البلاد ريثما تتخذ الخلافة قرارها، وواجه ثورة الإباضية بحزم، وحافظ على

ما حققه والده من انتصارات

ومكاسب، ولم يستمر في الحكم

وبث الطمأنينة في نفوس أهلها،

ومات «يزيد بن حاتم» بالقيروان في

سوى تسعة أشهر، ثم سلم مقاليد الأمور إلى عمه «روح بن حاتم»، وعاد إلى المشرق.

# - روح بن حاتم :

اختاره الخليفة «هارون الرشيد» خلفًا لأخيه «يزيد» فقدم إلى إفريقية في سنة (١٧٠هـ=٧٨٧م)، وتولى مقاليد أمورها، وأحدث تغييرات في إدارتها، وقضى على ثورات ما تبقى من البربر بها، فهدأت أوضاعها، واستقر أمنها ثم مات «روح» في رمضان سنة (١٧٤هـ= يناير ٧٩١م).

# - نصر بن حبيب:

اقتفی «نصر» سیاسة الوالی السابق، وعدل بین الناس وحسنت سیرته بینهم، ولکنه لم یستمر طویلا فی الولایة، حیث تم عزله بعد سنتین وثلاثة أشهر قضاها فی الحکم.

- الفضل بن روح بن حاتم : وعين

اختاره «الرشيد» بدلا من «نصر ابن حبيب، فوصل إلى مدينة «القـــيـــروان» في سنة (١٧٧هـ= ٧٩٣م)، وجعل ابن أخيه «المغيرة ابن بشير بن روح ، على مدينة «تونس» ، وكان «المغيرة» غرا تنقصه التجارب والكياسة، فأساء معاملة الجند، وفرق بينهم في المعاملة، فثاروا عليه بقيادة «ابن الجارود» المعروف بابن عبدويه، وعزلوه عن «تونس»، وأجبروه على تركها، فأدرك «الفضل بن روح» خطورة الموقف، وأرسل «عـبـدالله ابن يزيد» واليًا جديدًا على «تونس» لتهدئة الموقف، ولكن الثوار قتلوه على أبواب المدينة، وشرعوا في استمالة قادة الجيش بالقيروان وزعماء الجند إليهم للتخلص من «الفضل»، وقد نجحوا في ذلك، وحاصروا مدينة «القيروان»، ثم دخلوها، وأرغموا «الفضل» على تركها مع بعض أفراد أسرته، ولكن «ابن الجارود» أرسل خلفه من يأت به إلى «القيروان» ثانية، وأودعه السجن فترة، ثم قتله في شعبان سنة (۱۷۸هـ= نوفمبر ۹۶۷م)، فلما بلغ «الرشيد» ذلك بعث بيحيى ابن مـوسى إلى «تونس» برسالة ليُهدِّئَ النفوس، ويدعو «ابن الجارود» إلى «بغداد»، فامتثل «ابن الجارود» للأمر، وهدأت الشورة،

وعين الخليفة «الرشيد» «هرثمة بن أعين» على إفريقية.

- هرثمة بن أعين:

تسلم «هرثمة» مهام منصبه بالقيروان في ربيع الآخر سنة (١٧٩ه= يونيو ١٧٩٥م)، فنهج سياسة حسنة في رعاياه، وأعاد إليهم استقرارهم وأمنهم، ثم شرع في العمران والبناء، فأنشأ سوراً لكبير بالمستير، ولم تحدث في عهده ثورات ذات أهمية، سوى ثورة «عياض بن وهب الهواري»، إلا أن «هرثمة» استطاع القضاء عليها في مهدها.

ظل «هرثمة» بإفريقية نحو سنتين ونصف السنة، ثم ألح على الخلافة في أن تعفيه من منصبه، فأجابه الخليفة إلى طلبه، وعاد «هرثمة» إلى المشرق.

# - محمد بن مقاتل العكى :

اختاره «الرشيد» لتولى إمرة بلاد «المغرب الأدنى»، فوصلها فى رمضان سنة (۱۸۱ه= أكتوبر رمضان سنة (۱۸۱ه= أكتوبر ۷۹۷م)، ويبدو أنه لم يكن على دراية بأوضاعها، وظروف الجند بها، فوقع فى عدة أخطاء، وقطع أرزاق الجند، وأساء معاملة وجوه القوم وزعمائهم، فثاروا عليه بقيادة «تمام بن تميم التميمى» ثم توجه بها إلى «القيروان» وحاصرها، ثم دخل مع «العكى» فى معركة وهزمه فيها،

ولكن "إسراهيم بن الأغلب" والى "الزاب" من قبل "العكى" كانت له طموحات في هذه المنطقة، فأسرع إلى نجدته بقواته، وقضى على جموع الثائرين.

وعمد «إبراهيم بن الأغلب» إلى التقرب إلى أهالى «القيروان» لتحقيق أهدافه ومطامعه بالمنطقة، وظهر بمظهر المدافع عن سلطة الخلافة وممتلكاتها، وقد ساعدته كراهية الناس لابن مقاتل العكى في تحقيق مبتغاه، وطلب منه وجهاء القوم مراسلة «الرشيد» وإعلامه بمسلك «العكي» العدائي تجاه السكان، ومطالبة الرعية بعزله، فاستجاب لطلبهم، وبعث إلى «الرشيد» برسالة وضح له فيها هذه الأمور، فعينه «الرشيد» على هذه الولاية، ودخل «المغرب الأدني» في مرحلة سياسية جديدة عقب تولية "إبراهيم بن الأغلب" عليه، الذي سعى إلى تحقيق أهداف، والاستقلال بحكم المنطقة عن الخلافة، وباتت السلطة الحقيقية في يده، وأورثها من بعده أبناءه، ولم تعد المنطقة مرتبطة بالخلافة سوى بالدعاء للخليفة على المنابر.

وهكذا انتهى عصر الولاة بالمغرب الأدنى وبدأ عصر الالمتقلال الذاتى وظل الحكم إرثًا في «بنى الأغلب» بالمنطقة طيلة قرن من الزمان حتى سقطت هذه الأسرة على أيدى الفاطميين في سنة (٢٩٦هـ=٩٠٩م).

# عصر الدول الإقليمية

[+31-FP7 a==VOV-P+P9]

قامت أربع دول إقليمية ببلاد المغرب في الفترة من سنة (١٤٠هـ= ٧٥٧م) إلى سنة (٢٩٦هـ= ٩٠٩م)، وسوف نعرض لهذه الدول وفقًا لأماكن تواجدها على خريطة «المغرب» دون التقيُّد بالزمن الذي قامت خلاله هذه الدول، ونبدأ من ناحية الشرق بدولة الأغالبة، التي تأسست بالمغرب الأدنى (ليبيا وتونس) في سنة (١٨٤هـ= ٠٠٠م) ثم «الدولة الرستمية» بالمغرب الأوسط (الجزائر) في سنة (١٦١هـ= ٧٧٨م)، وأيضًا دولة «الأدارسة» بالمغرب الأقصى في سنة (١٧٧هـ= ٨٨٨م)، وأيضًا دولة «بني مدرار» في «سجلماسة» بجنوب «المغرب الأقصى» في سنة (١٤٠هـ= ٧٥٧م).

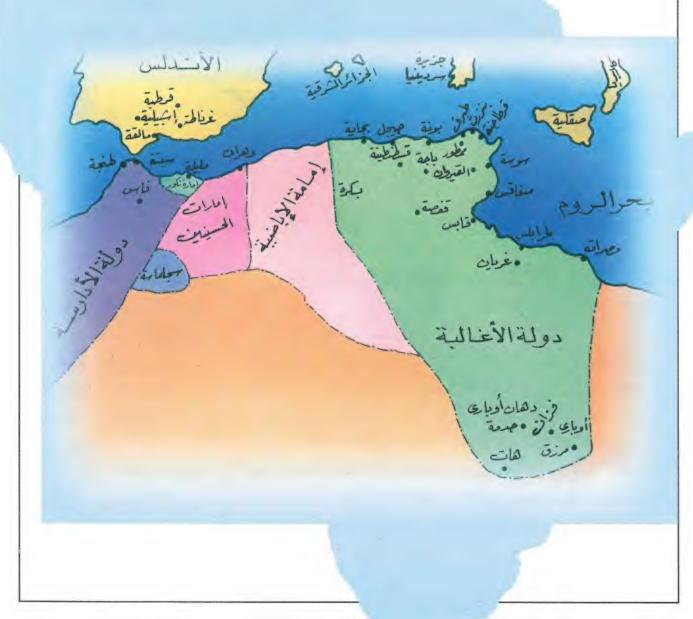

# أولا : حولة الأغالبة [\$11-7976=++1-9-99]

ينسب الأغالبة إلى «الأغلب بن سالم التميمي»، وهو عربي من قبيلة «تميم»، التي شاركت في القضاء على «الأمويين»، وإقامة «الدولة العباسية»، وقد تولى «الأغلب» إفريقية في سنة (١٤٨هـ=٧٦٥م)، ثم استشهد بها في حربه ضد الطامعين بقيادة «الحسن بن حرب الكندى».



# - إبراهيم بن الأغلب [۱۸٤ه\_=۰۰۸م]:

تلقى «إبراهيم بن الأغلب» -في نشأته الأولى - دروسه الدينية بمسجد الفسطاط على يد الإمام «الليث بن سعد»، فلما بلغ مبلغ الشباب التحق بالجندية، ثم جاء إلى «المغرب» وشارك في أحداثها، ثم ظهر على مسرح الأحداث في إفريقية - كما سبقت الإشارة إليه -في عهد «محمد بن مقاتل العكي». استقل «إبراهيم» بحكم «المغرب

الأدنى الخلافة، وعمد إلى إقرار الأمن والاستقرار بهذا الإقليم، فضلا عن تعريبه، واستكمال نظامه الإدارى، وتنمية اقتصاده، فباتت «القيروان» مركزًا من مراكز العلم والحضارة بالدولة الإسلامية، وظهرت أهمية المدن التابعة لها. مثل: «تونس» ، و «سوسة» ، و «قابس» ، و «قفصة»، و «توزر»، و «نفطة»، و «طبنة»، و «المسيلة»، و «بجاية»، وغيرها. ولكن ذلك لم يمنع من وقوع بعض الـ ثورات بالمنطقــة، مثل

ثورة «عمران بن مجالد الربيعي» الذي جمع حوله أهل «القيروان» في محاولة للقضاء على حكم «الأغالبة»، ولكن محاولتهم باءت بالفشل، حیث تصدی لهم «إبراهیم ابن الأغلب بحزم وشدة، واستمر في منصبه حتى وافته منيته في شوال سنة (١٩٦هـ= يونيو ١١٢م)، فذكره المؤرخون بأنه كان أحسن الولاة سيرة، وأفضلهم سياسة، وأوفاهم بالعهد، وأرعاهم للحرمة، وأرفقهم بالرعية، وأخلصهم لأداء واجبه.

- أبو العباس عبدالله بن إبراهيم ابن الأغلب [١٩٦هـ=١١٨م]:

تولى «أبو العباس» «المغرب» خلفًا لوالده، فاستقامت له الأمور واستقرت، ولكنه انتهج سياسة ضريبية سيئة، أسفرت عن سخط الناس عليه، وظل «أبو العباس» بالحكم مدة خمس سنوات ثم مات من جرًّاء قرحة أصابته تحت أذنه.

- زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب [٢٠١هـ=٢١٨م]:

تولى «زيادة» مقاليد الحكم

بالمغرب خلفًا لأخيه «أبي العباس»

واستمر في هذه الإمارة حتى سنة (۲۲۳هـ= ۸۳۸م)، فتمتعت البلاد في عهده بالرخاء والازدهار، فضلا عن التشييد والعمران بالمدن المغربية، مثل: «القيروان»، و«العباسية»، و (تونس)، و (سوسة) وقد وجه «زيادة» قدراته العسكرية للقضاء على الثورات التي قامت بالمنطقة، ومنها: ثورة «زياد بن سهل» المعروف بابن الصقلبية في سنة (۲۰۷هـ=۲۲۲م)، وثورة «عـمـرو ابن معاوية العيشى» في سنة (۸ · ۲ هـ=۸۲۳م)، وثورة «منصور (٩٠ هـ = ٢٠٩م)، وكذلك وجه «زيادة» كفاءته الحربية في العناية بالأسطول الإسلامي، ثم توجيهه لغزو بعض الجزر القريبة من «تونس»، وإليه يرجع الفضل في

- أبو إبراهيم أحمد بن محمد [737a==701]:

تولى خلفًا لأبيه عقب وفاته في سنة (٢٤٢هـ)، وتميزت فترة حكمه بالهدوء والاستقرار، وقد غلب الطابع الدينى على سلوكه، فكان يخرج في شهري شعبان ورمضان من مقر إقامته ليوزع الأموال على الفقراء والمساكين بالقيروان، واهتم «أبو إبراهيم» بالبناء والتعمير، وزاد في «مسجد القيروان»، وجدد «السجد الجامع» بتونس، وحصَّن مدینة «سوسة» وبنی سورها، كما اهتم بإمداد سكان المدن بمياه الشرب، وقد تُوفى فى سنة (٩٤٧هـ=٣٢٨م).

- أبو محمد زيادة الله الثاني [9370= 4780]:

تولى «أبو محمد» خلفًا لأخيه «أبى إبراهيم أحمد»، ولم يستمر فی منصبه سوی عام واحد، ثم تُوفي في سنة (٢٥٠هـ=٢٨م).

- أبو عبد الله محمد بن أحمد [ ٥٠١ه\_= ١٢٨٩] :

خلف عمه «أبا محمد زيادة» في الإمارة في سنة (٢٥٠هـ=٨٦٤م). وقد اشتهر «أبو عبدالله» بأبي الغرانيق؛ لولعه بصيد «الغرانيق»، وبنى لذلك قصرًا كبيرًا، أنفق عليه أموالا كشيرةً، كما شاد الحصون والمحارس الكثيرة على سواحل البحر المتوسط وتوفى «أبو الغرانيق» في سنة (٢٦١هـ). إعداد حملة بحرية كبيرة بقيادة

«أسد بن الفرات» لغزو الجزر القريبة

من "تونس"، ثم تُوفى في سنة

- أبو عقال الأغلب بن إبراهيم

تولى الإمارة خلفًا لأخيه «زيادة»

في سنة (٢٢٣هــ=٨٣٨م)، ومكث

بها ما يقرب من ثلاث سنوات؛

نعمت البلاد خلالها بالهدوء

والاستقرار، وحرَّم «أبو عقال» صنع

الخمور بالقيروان، وعاقب على

بيعها وشربها، فكان لذلك صداه

الطيب في نفوس الناس عامة،

فضلا عن الفقهاء والعلماء، ومات

«أبو عـقـال» بالقــيـروان في سنة

- أبو العباس محمد بن الأغلب

تولى الإمارة خلفًا لأبيه

«الأغلب»، وظل بها أكـــُــر من

خمسة عشر عامًا، اتسمت

بالخـ الافـات بين أبناء «الأسـرة

الأغلبية"، فضلا عن محاولة أخيه

«أحمد» الفاشلة للإطاحة به

والوصول إلى الحكم، يضاف إلى

ذلك انتفاضات الجند التي لم يكتب

لها النجاح بمنطقتى «الزاب»،

و «تونس»، وقد تُوفى «أبو العباس»

في سنة (٢٤٢هـ) بالقيروان .

(۲۲۲هـ=۱ ٤٨م).

[ ٢٢٦ه = ١ ٤٨م]:

ابن الأغلب [٢٢٣هـ=٨٣٨م):

(۲۲۲ه = ۸۳۸م).

# - إبراهيم بن أحمد [٢٦١هـ= ٨٧٥]:

ولى أمور الحكم عقب وفاة أخيه «أبي الغرانيق» في سنة (۲۲۱هـ=۸۷۵م)، وامتد عهده أكثر من ثمانية وعشرين عامًا؛ ظهر خلالها «أبو عبدالله الشيعي»، الذي استقطب إلى دعوته الشيعية عددًا من القبائل، وقد اختلف المؤرخون في تقييم شخصية «إبراهيم بن أحمد"، فذكر بعضهم أن عهده كان عهد استقرار وهدوء، وإقرار للعدل، وتأمين للسبل، فضلا عن قيامه بإتمام بناء السجد بتونس، وبناء الحصون والمحارس على سواحل البحر، يضاف إلى ذلك تأسيسه مدينة «رقادة»، وبناؤه جامعًا بها، في حين يصفه «ابن خلدون» بقوله : «وذكر أنه كان جائرًا، ظلومًا ويُؤخذ أنه أسرف في معاقبة المعارضين له بالقتل والتدمير، لكنه حاول في أخريات أيامه إصلاح ما أفسده، وبخاصة بعد ظهور داعية الشيعة «أبى عبدالله» وانضمام كثير من الناس إلى دعوته، فأسقط المغارم، ورفع المظالم عن طبقات الشعب الكادحة، كما تجاوز عن ضريبة سنة بالنسبة إلى أهل الضياع، ووزع الأموال على الفقراء والمحتاجين، وختم حياته بالجهاد في «صقلية»، حيث مرض أثناء حصاره لإحدى المدن، ومات ليحمل ويدفن في مسدينة «بلرم» في سنة (۲۸۹هـ=۲۰۹م)، وذكـــر «ابن الأثير " أنه حُمل في تابوت ودفن بالقيروان.

- أبو العباس عبدالله بن إبراهيم [٢٨٩هـ=٢٠٩م]:

# - زيادة الله بن أبى العباس عبدالله [٧٩٠هـ=٣٠٠م]:

تولى «زيادة» الحكم عقب مقتل أبيه، وانتهج سياسة أبيه وجده، وتتبع أفراد أسرته بالقتل، في الوقت الذي نشط فيه «أبو عبدالله

الشيعي» وأحرز الانتصارات تلو الأخرى، واستولى على كثير من المدن الأغلبية، ولم تفلح جيوش «زيادة» في صده أو إيقاف زحفه، فوجد "زيادة" نفسه عاجزًا عن الحفاظ على ملك آبائه وأجداده، فآثر الهرب إلى «مصر»، وحمل معه كل ما استطاع حمله من مال وعتاد، ورحل من «رقادة» في (٢٦من جـمادي الآخـرة عام ۲۹۲هـ= مارس ۹۰۹م)، فباتت المدينة سهلة المنال «لأبي عبدالله الشيعي"، فبعث "عروبة بن يوسف» أحد قادته للاستيلاء عليها، فدخلها دون قتال، وطويت بذلك صفحة «الأغالبة».

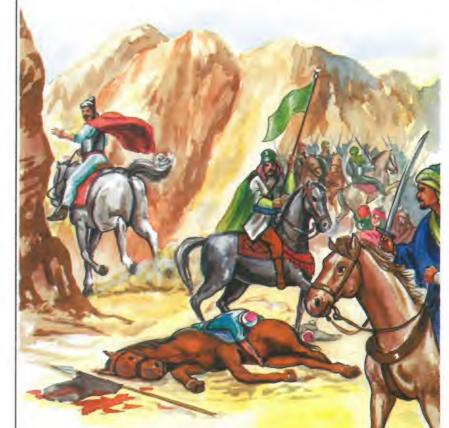

- عبدالرحمن بن رستم [۱۹۲ هـ=۹۷۷م]:

بويع "عبدالرحمن" ليكون أول إمام للدولة الإباضية الناشئة في ربوع "المغرب الأوسط"، وقد كان أحد طلاب العلم، ودرس على يد "أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة"، فلما أتم تعليمه عمل على نشر "المذهب الإباضي" ودعمه، ثم عينه الميروان"، فاكتسب الخبرة الإدارية، وعرف طبائع الناس وظروفهم، ولم يدخر جهداً في محاربة الولاة يدخر جهداً في محاربة الولاة العبياسيين، وجَمع شمل الخطاب" خاصة بعد مقتل "أبي

كان «عبدالرحمن» رجلا زاهداً، وذا صبر على الشدائد، وملتزمًا بكتاب الله وسنة نبيه، واشترط على الناس حين وقع اختيارهم عليه للإمامة أن يسمعوا له ويطيعوا ما لم يحد عن الحق، ثم اختط مدينة «تهيرت»، ودخل في طاعته العديد من القبائل مثل: «لماية»، و«مكناسة»، و«مزاتة»، و«فوارة»، و«نفوسة»، و«فوارة»، و«نفوسة»، وقد افترشت هذه القبائل مساحات واسعة، امتدت من «تلمسان» غربًا حتى «طرابلس» شرقًا.

ومضى «عبدالرحمن» في حكم

[171-797a= AVV - 9.99]

ثانياً : الدولة الرستمية

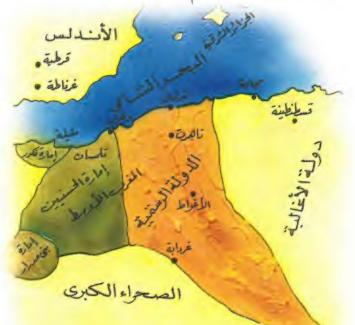

البلاد بالعدل، منتهجاً سياسة شرعية في إدارتها، ثما أشاع الاستقرار والأمن بين الناس، فلما شعر بدنو أجله اختار مجلسًا للشورى، ليُختار من بين أفراده مَن يصلح للإمامة من بعده، واختار ابنه «عبدالوهاب» ضمن أفراد هذا المجلس، ثم ميات في سنة المجلس، ثم ميات في سنة (١٦٨هـ= ١٨٧٤م).

# - عبد الوهاب بن عبد الرحمن ابن رستم [٦٨ اهـ=٧٨٤م]:

اختاره مجلس الشورى ليكون خلفًا لأبيه في الإمامة، واتسم على المنطرابات على الفلاقل، وواجه العديد من الثورات التي اتخذ بعضها طابعًا مذهبيا، وبعضها الآخر طابعًا

- أفلح بن عبد الوهاب [١٩٨٨هـ ١٩٨٩]:
بويع الإمام «أفلح» خلفًا لأبيه، وكان ذا صفات طيبة، وجاءت مبايعته على عكس ما نهجه الخوارج في تعيين الإمام، إذ اختاره أبوه للإمامة قبل وفاته، وربما يرجع ذلك إلى طبيعة الظروف التي ألمت بالبلاد، حيث أجاط الأعداء بمدينة «تهيرت»، وكان لابد من اختيار

رجل شجاع يتمكن من مواجهة

قبليا، فأثرت إلى حد بعيد على

«الدولة الرستمية»، وعلى رمزها

الديني المتمثل في الإمام. ومات

(۱۹۸ه=۱۹۸م).

وقد اتسم عهد «أفلح» بالهدوء والاستقرار، وبلغت الدولة في عهده أوج ازدهارها، ونشطت التجارة، وأقبل الناس من كل مكان قاصدين العاصمة «تهيرت»، وتُوفِّي الإمام «أفلح» في سنة (٢٤٠هـ)، إثر حزنه الشديد على وقوع ابنه «أبى اليقظان» في أيدى العباسيين.

- أبو بكر بن أفسلح بن عبدالوهاب [٤٠٠ م=٥٥٨م]:

كان «أبو اليقظان» مرشحًا لمنصب الإمامة، ولكن وقـوعه في أيدى العباسيين حال دون ذلك، وتولاها أخوه «أبو بكر» الذي لم يكن في شدة آبائه وأجداده وحزمهم، فضلا عن انغماسه في الترف والنعيم وميله إلى الراحة، وق<mark>د تفرغ لراحته وملذاته حين خرج</mark>

أخـوه «أبو اليقظان» من سـجن العباسيين وشاركه الحكم، ولكن «أبا بكر» دبر مقتل «محمد بن عرفة» وهو من الشخصيات البارزة بالعاصمة، ليتخلص من نفوذه، فكان ذلك سببًا في نشوب الصراع بين طوائف العاصمة الرستمية، وحاولت كل طائفة تحقيق أهدافها من خلال المعارك الطاحنة، التي أسفرت عن هزيمة حكام البيت الرستمي، واعتزال «أبي بكر» منصب الإمامة.

عبدالوهاب [۲۶۸هـ= ۱۸۸م]:

شهدت العاصمة «تهيرت» فترة من القلاقل والاضطرابات، ثم نجح «أبو اليقظان» في تهدئة الأوضاع ودخول العاصمة «تهيرت» في سنة

(۲۲۸هـ=۱۸۸م)، فـــتــولی منصب الإمامة، وتجنب سياسة التعصب وتفضيل قبيلة بعينها على غيرها، وجلس لبحث شكاوي رعاياه والبت فيها بنفسه، واستعان بمجلس الشورى الذي ضم إليه شيوخ القبائل ووجهاءها، فاستقرت الأوضاع، وهدأت النفوس، وظل «أبو اليقظان» يدير دفة الأمور في دولتــه حـــتى وفــاته فــى سنة (۱۸۲ه=۱۹۸۹).

- أبو اليقظان محمد بن أفلح ابن

بيت واحد ، يقفان وجهًا لوجه في صراع دام على السلطة، ولكن أحدهما لم يحقق نجاحًا ملموسًا على الآخر، فاحتكما وعقدا هدنة، وعاد «أبو حاتم» إلى العاصمة إمامًا على البلاد، وانسحب عمه "يعقوب" بعد أن حكم العاصمة - أبو حاتم يوسف بن محمد

تولى «أبو حاتم» الإمامة عقب

وفاة والده «أبى اليقظان»، لأن أخاه

الأكبر «يقظان» كان غائبًا في موسم

الحج، وقد لعب العامة -بزعامة

«محمد بن رباح» و «محمد بن

حماد» المعروفين بالشجاعة والنجدة-

دوراً بارزاً في المطالبة ببيعة «أبي

حاتم» بالإمامة لسخائه وكرمه،

ولكن هذا الدور الذي لعبه العامة

أطمعهم في التدخل في شئون

الحكم وتحقيق المكاسب، فرفض

«أبو حاتم» ذلك وضرب على

أيديهم وطردهم من المدينة، فعمدوا

إلى تأليب القبائل ضده، ونجحوا في

طرده من العاصمة «تهيرت»،

وبايعوا عمه "يعقوب بن أفلح"

بالإمامة، فصار هناك إمامان من

[۱۸۲ه\_=٤٩٨م]:

ما أفسدته الحروب داخل العاصمة «تهيرت»، وكون مجلسًا استشاريًا من زعماء القبائل ومشايخها للاستعانة بهم في إدارة البلاد، ولكن محاولاته الإصلاحية كانت بمثابة صحوة الموت للبيت الرستمي، خاصة بعد أن ضعفت قوتهم العسكرية في محاولة لإنهاء الصراع الذي وقع حول مدينة «طرابلس».

بويع بالإمامة عقب مقتل أخيه في سنة (۲۹۶هــ=۷۰۷م)، واتسم «أربع سنوات». عهده بالفتن والقلاقل، وتطلع وقد حاول «أبو حاتم» إصلاح مختلف القبائل والطوائف إلى الاستئشار بالحكم، كما دبرت وقد تآمر أفراد البيت الرستمي

المؤامرات من داخل البيت الرستمي على يد «دوسر» ابنة «أبي حاتم»، وتكاتفت فرق الخوارج مثل: «المالكية» و «الواصلية» و «الشيعة» لإحباك الفتن والمؤامرات للإطاحة بالإمام، وقد نجح «اليقظان» إلى حد بعید فی کبح جماح هذه الطوائف والحد من نشاطها، فهربت «دوسر»، ولجأت إلى «أبي عبدالله الشيعي الذي نجح في بسط نفوذه على مساحات كبيرة من أرض «المغـرب»، واسـتنجـدت به للشـأر لأبيها، فاستجاب لها، واتجه إلى «تهيرت»، فخرجت لمقابلته وجوه أهل «تهيرت» ورحبوا بمقدمه، واستسلم «اليقظان» لمصيره، وخرج مع بنيه إلى «أبى عبدالله»، فأمر بقتلهم ودخل العاصمة في سنة (۲۹۷هـ= ۹۱۰م)، واستولى على ما بها من أموال ومغانم، فطويت

صفحة «الدولة الرستمية».

أنفسهم على حياة إمامهم «أبي

حاتم»، وقـــتلوه في سنة

- اليقظان بن أبى اليقظان

(3P7a=V·Pa)

[3970==٧٠٩]:



# ثالثاً : دولة الإدارسة

[771-007a== 100-107]

- إدريس بن عبدالله (١٧٢هـ=

اضطهد العباسيون منذ اللحظة الأولى لقيام دولتهم أبناء عمومتهم من العلويين، وأسرف بعض الخلفاء العباسيين في ذلك، فأسفر الأمر عن قيام عدة ثورات، كانت آخرها ثورة «الحسين بن على بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب» على والى «المدينة» في سنة (١٦٩هـ=٥٨٧م)، ولكن العباسيين استطاعوا قمعها، وقتلوا زعيمها ومجموعة من أهل بيته.

وكان «إدريس بن عبدالله» ومولاه «راشد» ممن فر من أرض المعركة، واتجها إلى «مصر»، ومنها إلى «المغرب الأقصى»، ونزلا مدينة «وليلى» عاصمة هذا الإقليم، ثم توجها إلى أميرها وزعيمها «إسحاق ابن محمد بن عبدالحميد الأوربي»، زعيم قبيلة «أوربة» التي فرضت نفوذها وسيطرتها على مدينة «وليلي» وما حـولها، وعرف «إدريس» بنفسه، وأعلمه بسبب فراره من موطنه «الحـجاز»، ولجوئه إلى بلاده، فرحب به «إسحاق» وآمن بدعوته، وبايعه بالإمامة، وكذلك بايعته قبيلته «أوربة»، ومعها بقية القبائل في رمضان سنة (۱۷۲ه\_=۸۸۸م)، ومن ثَم نجح

الصحراء الكري

«إدريس» في تأسيس دولة حملت اسمه بالمغرب الأقصى.

«تلمسان» بالمغرب الأوسط.

عمد الخليفة العباسي «الرشيد»

- إدريس بن إدريس بن عبد الله : [١٧٥ - ١٢٣هـ = ١٩١

- ۱۲۸م]:

بات مقعد الإمامة شاغرًا عقب

اغتيال «إدريس»، والتف البربر

حول مولاه «را<del>شيد»،</del> وانتظروا

مولود "كنزة" جارية "إدريس بن

عبدالله"، فلما وضعت حملها

لكن ذلك أقلق الخالافة العباسية، خاصة بعد أن مدَّ «إدريس» نفوذه إلى مدينة

إلى الحيلة للقضاء على نفوذ «الأدارسة»، فقيل إنه بعث برجل يدعى «الشماخ» إلى «إدريس»، فتظاهر بحبه لآل البيت، وفراره من بطش العباسيين، ولازم "إدريس" فترة ثم اغتاله حين سنحت له الفرصة، وهكذا نجحت الخلافة العباسية في التخلص من «إدريس» أبرز المناوئين لها، وفقدت «دولة الأدارسة» مؤسسها في سنة (۱۷۵هـ=۷۹۱م) بعـــد ثلاث سنوات ونصف فقط من قيامها.

وانتقلت كفالة «إدريس» أسموه «إدريس» تبركًا باسم والوصاية عليه إلى «أبي خالد بن والده، وتعهده «راشد» بالتربية والرعاية، ونشَّاه تنشأة دينية، حتى يزيد بن إلياس العبدى، وجُدِّدت له البيعة في سنة (١٨٨هـ= إذا بلغ الحادية عشرة من عمره ٨٠٤م)، حين بلغ الثالثة عشرة من أقبلت القبائل على مبايعته عمره، وأصبح في سن تؤهله لخلع بالإمامة، فدعا ذلك الخلافة الوصاية، وإدارة البلاد، وعزز العباسية إلى التحرك ثانية للقضاء مركزه إقبال الوفود العربية من على هذه الدولة، وأوكلت هذه «القيروان» و «الأندلس» للعيش في المهمة إلى والى «المغرب الأدنى» كنف دولته فرارًا من بطش الحكام، "إبراهيم بن الأغلب" الذي نجح في فدعم بهم نفوذه، واتخذ منهم استمالة مجموعة من البربر بأمواله الوزراء والكتاب والقضاة، وجعلهم وهداياه، ثم أوكل إليهم مهمة قتل بطانته وحاشيته، وقد شجعه هؤلاء «راشد»، فقاموا بتنفيذها في سنة على بناء عاصمة جديدة لدولته، (۱۸٦هـ= ۲۰۸م)، لكن «الدولة الإدريسية الواصلت مسيرتها،

فبنى مدينة «فاس»، ثم استقر بها. وفي سنة (۱۹۷هـ= ۱۸۲۳م) خرج «إدريس الثاني» على رأس قواته لإخضاع «قبائل المصامدة» التي هددت أمن بلاده، ونجح في ذلك نجاحًا كبيرًا، وامتد نشاطه حتى منطقة «السوس الأقصى»، ودخل مدينة «نفيس» ثم عاد إلى عاصمته «فاس»، وخرج في العام التالى صوب الشرق لتأمين حدود دولته، ودخل مدينة «تلمسان»، وأقام بها ثلاث سنوات، يرتب أمورها، ويرمم مسجدها، ثم عاد إلى «فاس» في سنة (١٠١هـ)، وظل في الحكم حتى وافته المنية في سنة (۱۳ ۲هـ=۸۲۸م).

- محمد بن إدريس بن إدريس (۱۲۳ – ۲۳۶هـ= ۸۲۸ – 1319:

تولى «محمد» أكبر أبناء

«إدريس الثاني» الإمامة في سنة (۱۲۱هـ=۲۱۸م)، فنفف وصية جدته «كنزة» بتقسيم أقاليم الدولة بين إخروته، فكان لذلك أثره السيئ على وحدة دولة «الأدارسة»، ولما يمض على قيامها أربعون سنة بعد، وطمع كل أخ في الاستقلال بإقليمه، وشقَّ عصا الطاعة على السلطة المركزية. ولكن «محمد بن إدريس " تصدى الإخوته وضم ممتلكات أخويه «عيسى» و «القاسم» بعد هزيمتهما إلى أخيه «عمر».

ولم تشهد البلاد بعد هذا التقسيم استقرارًا إلا في بعض الفترات مثل: عهد «يحيى بن محمد» الذي تولى الإمامة في سنة (۲۳٤هـ=۸٤٨م)، فـازدهرت في عهده مدينة «فاس» وشهدت تطوراً ملحوظًا في أنشطتها، ثم عهد «يحيى بن إدريس بن عمر بن إدريس عام (۲۹۲هـ= ۰۰ ۹م)، الذى وصف المؤرخون بأنه كان أعظم ملوك «الأدارسة» قـوة وسلطانًا وصلاحًا وورعًا وفقهًا ودينًا، وقد ظل بالحكم حتى سنة (٥٠٠هـ = ٩١٧م) حــتى طرق «مصالة بن حيوس» أبواب مدن «المغرب الأقصى»، فأطاعه «يحيى ابن إدريس"، وبايع «أبا عبيد الله المهدى" ، فدخلت دولة «الأدارسة» منذ ذلك الحين في طور التبعية للفاطميين تارة، وللحكم الأموى بالأندلس تارة أخرى.

# رابعاً : دولة بني مدرار في سجلماسة

# [771 - 307 a\_ = ·34 - 0789]

ساهمت الظروف السياسية التي مر بها إقليم «المغرب» عقب نجاح الثورة التي قادها «ميسرة المضفري الصفرى» ضد الدولة الأموية في سنة (۱۲۲هـ= ۷٤٠م) في استقلال «المغرب الأقصى» وانفصاله عن الحكم الأموى، فأسهم ذلك -إلى جانب اضطراب الأوضاع في إقليمى «المغرب الأوسط» و «الأدني» - في قيام تجمع مذهبي في جنوب «المغرب الأقصى»؛ هو تجمع «الصفريين» الذين وجدوا بمنطقة «سجلماسة» المجال المناسب لإقامتهم، ثم أسسوا مدينة تحمل اسم المنطقة، لتكون نواة لدولة صفریة، وبایعوا «عیسی بن یزید ابن الأسود» إمامًا لهم، وسانده «أبو القاسم سمكو» زعيم قبيلة «مكناسة» بمبايعة قبيلته له ، ولكن جماعة «الصفرية» - بعد خمس عـشـرة سنة- أخـذوا عليـه بعض المآخذ، وأنكروا عليه بعض الأمور، وقتلوه في سنة (١٥٥هـ= ٧٧٧م)، وقد تولى «أبو القاسم بن سمنون ابن واسول المكناسي بن مدرار» الحكم خلفًا لعيسى، وجعل الحكم متوارثا في أفراد «الأسرة المدرارية» حتى سقوط المدينة في أيدي الفاطميين، وقد توالى الأئمة بعد وفاة «مدرار»، حتى جاءت سنة (۱۷٤هـ= ۷۹۰م) فتولی «الیسع بن أبى القاسم» الملقب بأبى منصور

المالة الاسمة. الصحراءالكيري

عمه «اليسع بن مدرار»، ودخل

«عبيدالله المهوى» وابنه «القاسم»

إلى «سجلماسة» في عهده، فلما

اكتشف حقيقة أمرهما، قبض

عليهما، وأودعهما السجن ، فظلا

به حتى أقبل «أبو عبدالله الشيعي»

على رأس قواته وخلصهما، ثم

است ولى على المدينة في سنة

(۲۹٦هـ ۹ - ۹م)، وحاول بعض

أفراد البيت المدراري استرداد

مدينتهم واستعادة حكمهم من قبضة

الفاطميين، وقد حققوا نجاحًا نسبيا

في ذلك، ولكن «جوهر الصقلي»

تمكن من القضاء على مُلكهم في

سنة (٣٤٧هـ=٩٥٨م)، وقبض على

«الشاكر بالله» آخر أمرائهم،

وأودعه سجن مدينة «رقادة»، فمات

به فی سنة (٥٤هـ= ٩٦٥م).

وطويت صفحة التاريخ السياسي

لمدينة «سجلماسة» في القرن الثالث

شئون الحكم، وظل في مقعد الإمامة حتى سنة (۸ · ۲هـ = ۸۲۳م)، وشهدت المدينة في عهده ازدهارًا اقتـصاديا، ونفوذًا

سنة (٨٠٢هـ= ٨٢٣م)، ولقب نفسه بالمنتصر، وظل بالحكم حتى سنة (۲۲۳هـ=۸۳۸م)، ونشب النزاع- خلال هذه الفترة - بين أبناء «مدرار»، مما أضعف نفوذهم، وفكُّكُ وحدة بيتهم.

(۲۷۰هـ= ۸۸۳م)، فتولی من بعده

سياسيا كبيراً، لذا يعد «اليسع» المؤسس الحقيقي لدولة «بني واسـول» المعـروفة بدولة «بني مدرار"، وامتد نجاح «اليسع» إلى تعمير العاصمة «سجلماسة»، فشهدت في عهده تطورًا واتساعًا، ومات «اليـسع» في سنة (٨٠٧هـ=

وتولى «مدرار» خلفًا لوالده في

وخلفه «محمد بن ميمون بن

# العلاقات الخارجية للدول الأربعة

شهد المسرح الجغرافي لمنطقة «المغرب» في الفترة من سنة (١٤٠هـ =٧٥٧م) إلى سنة (۲۹٦هـ= ۹۰۹م) قيام أربع دول على أرضه هي: «دولة الأغالبة» بالمغرب الأدنى [١٨٤ - ٢٩٦هـ= ۰ ۸ - ۹ - ۹ م)، و «الدولة الرستمية» بالمغرب الأوسط (۱۲۱-۲۹۲ه - ۲۷۷ - ۹۰۹م)، و «دولة الأدارسة» بالمغرب الأقصى - VAA = \_\_\_\_\_ + ... - 1VY) ۹۱۲م)، و «دولة بني مـــدرار» بجنوب «المغرب الأقصى» (١٤٠ -۲۹۲هـ = ۷۵۷ - ۹ . ۹م) .

وقد سبقت الإشارة إلى أن تولية "إبراهيم بن الأغلب" إدارة "المغرب الأدنى"، واستقلاله بها عن سلطة الخلافة، وتوريثه حكمها لأبنائه من بعده؛ قد غيرت في الوضع السياسي للمنطقة، إلا أن ذلك لم يمنع الأمراء الأغالبة من استمداد سلطانهم مباشرة من الخليفة، والخطبة له على المنابر، وكان كل خليفة جديد يجدد البيعة للأمير الأغلبي، كما كان الأمير يجدد

البيعة بدوره للخليفة، ويحلف له

يمين الولاء والإخلاص، ومعنى

ذلك أنهم كانوا يستمدون شرعية

حكمهم من بيعتهم للخلافة،

وهكذا حرص «الأغالبة» على إظهار ولائهم وارتباطهم بالخلافة العباسية في بغداد، وكانت انتصاراتهم تصل إلى بغداد أولا بأول، وكان للخليفة نصيبه من المغانم والسبى في بعض الأحيان، فضلا عن الهدايا التي حرص الأمراء الأغالبة على إرسالها إلى الخلافة ببغداد.

ولم يمنع استقلال الأغالبة

بالمغرب الأدنى من تدخل الخلافة

أحيانًا في بعض شئونهم، مثلما

فعل الخليفة المعتضد مع «إبراهيم

الثاني بن أحمد المتبد

بالرعية، وأنزل عقوبات غاشمة

بشوار «تونس» في سنة (٢٨٣هـ=

٨٩٦م)، حيث عنفه الخليفة،

وهدده بالخلع.



أما «الدولة الرستمية» بالمغرب الأوسط، فكانت على خلاف مع الخلافة العباسية؛ حيث عد العباسيون «إقليم المغرب» تابعًا لدولتهم بعد سقوط «الدولة الأموية"، وعدوا الرستميين مقتطعين لجزء من الدولة العباسية؛ فنظروا إليهم نظرة عداء ؛ كان لها أثر في العلاقة بينهما، فضلا عما بينهم من اختلافات مذهبية؛ حيث كان مذهب العباسيين الرسمي هو مذهب أهل السنة، على حين اتخذ الرستميون المذهب الإباضي مذهبًا رسميا لدولتهم.

وقد سبق قيام الدولة الرستمية عدة معارك بين جموع الإباضية وجنود الخلافة؛ أسفرت عن مقتل «أبى الخطاب» زعيم الإباضية، وانتقال «عبدالرحمن بن رستم» نائب أبى الخطاب على القيروان إلى قبيلة «لماية» التي ناصرته وساندته حتى بويع بالإمامة.

وتنوعت العلاقات بين الرستميين والعباسيين، فتارة تكون هادئة مستقرة، كما حدث في عهد «عبدالرحمن بن رستم» وابنه «عبدالوهاب»، وتارة يشوبها التوتر والعداء كما حدث في عمد «أفلح ابن عبدالوهاب،؛ حيث احتوت الخلافة الخارجين عليه، ورحبت بهم في «بغداد»، ثم بلغت العلاقة بينهما قمة العداء حين قبض الخليفة

«الواثق» على «أبي اليقظان محمد ابن أفلح"، وأودعه السجن، وهو في طريقه لأداء فريضة الحج، ولكن الأوضاع تحسنت بينهما ثانية بعد أن أطلق الخليفة «المتوكل» سراح «أبي اليقظان» وأكرمه، وسمح له بالعودة إلى بلاده.

وأما «دولة الأدارسة» فقد اتسمت علاقتها بالدولة العباسية بالعداء ؛ حيث شكل قيام الأدارسة بالمغرب الأقصى خطرًا على ممتلكات الدولة العباسية بالمغرب الأدنى (إفريقية)، وزادت خطورة «الأدارسة» بعد أن أخضع «إدريس ابن عبدالله» «تلمسان» إلى سلطانه، وبني بها مسجدًا ، ومعنى ذلك أنه تطلع إلى فـصل «المغرب»

بإبراهيم بن الأغلب والى إفريقية للقضاء على «دولة الأدارسة» بالمغرب الأقصى لكنها لم تنجح في

وقد وقفت «دولة بني مدرار» موقفًا وسطًا بين القوى المتصارعة بالمغرب، ولم تتخذ موقفًا عدائيا من الخلافة العباسية، بل اعترف «المدراريون» بسلطان الخلافة وعملوا على مداراة «الأغالبة»، وتوثيق صلتهم بالرستميين، على الرغم من الاختلافات المذهبية بينهم .

ولم تنجح «سجلماسة» رغم اعتصامها بصحراء المغرب الجنوبية، وموازنة سياستها مع «تهيرت» و «القيروان»، في النجاة ما آلت إليه على أيدى الفاطميين.

وقد استعانت الدولة العباسية

# الأوضاع الحضارية

شهدت منطقة «الغرب» خلال القرنين الثانى والثالث الهجريين قيام عدة عواصم رئيسية هي: «القيروان»، و «تهيرت»، و «فاس»، و «سجلماسة»، وقد لعبت هذه العواصم دوراً بارزاً ورئيسيا في مضمار الحضارة بالمنطقة على النحو الآتى :

# أ - القيروان :

بناها «عقبة بن نافع» وأطلق عليها «القيروان» ومعناها في العربية: موضع اجتماع الناس والجيش، وقد شهدت هذه المدينة تطوراً كبيراً في ظل «الأغالبة»،

واستمرت عمليات البناء

والتعمير على أيديهم بها،

وباتت مقر الولاة ومركز

الحكم،

وظهات

محتفظة

نوع من التعاون بين فئات الشعب على اختلاف أصولهم؛ حيث كان هناك العرب الذين مثلوا الطبقة الحاكمة، وعاشوا بالقيروان منذ تأسيسها، فاكتسبوا مكانة خاصة، واشتغلوا بالتجارة وغيرها، وعاش وعامة الشعب. إلى جوارهم سكان البلاد الأصليين

بمنزلتها ومكانتها لدى «الأغالبة»،

على الرغم من اتخاذهم عواصم

وقد تميزت هذه المدينة بالهدوء

والاستقرار في عهد «الأغالبة»،

على الرغم من الشورات المتعددة

التي اندلعت هنا وهناك بالمنطقة،

وقد ساعد هذا الاستقرار على إيجاد

جديدة كالعباسة و «رقادة».

من «البربر»، واختلطوا بهم، وعملوا بالزراعة والتجارة، فضلا عن الأفارقة؛ وهم بقايا المسيحيين البيزنطيين واليهود، وقد عاشوا يمارسون حياتهم في ظل الحكم الأغلبي.

وقد شهدت «القيروان» ازدهاراً اقتصاديا كبيراً، تمثل في علاقاتها المتعددة مع مَن حولها من المدن المغربية، وقصدتها القوافل التجارية من كل أنحاء «المغرب»، كما خرجت منها القوافل قاصدة المدن الأخرى، فانعكس هذا الرواج على أمراء البلاد

عن بقية العالم الإسلامي، وتوحيده

تحت قيادته .

## ب - تهيرت:

جاء تخطيط هذه المدينة وبناؤها في سنة (١٦١هـ= ٧٧٨م)، تلبية لاحتياجات جموع «الإباضية» التي استقرت بالمغرب الأوسط، وقد توافرت لهذه المدينة أسباب الأمن والحماية؛ فهي منطقة داخلية يتخللها نهران هما: «نهر مينة» الذي يجرى في جنوبها مارا بالبطحاء، ونهر آخر بشرقها يجرى من «عيون تاتش»، ومنه شرب أهلها، ورووا بساتينهم وزراعاتهم، فتمتعت بالمراعى الواسعة، والأراضي الزراعية المتنوعة، التي أسهمت في ازدهار اقتصادها، ورخماء أهلهما الذيمن قمامت على

من القبائل التي كانت تدين بالمذهب الإباضي في هذه المنطقة. ولاشك أن وقوع العاصمة الرستمية «تهيرت» وسط معاقل «الإباضية» المؤيدين لها ولمذهبها، كان له أكبر الأثر في حمايتها واستقرارها، ومنحها الفرصة كاملة لأداء دورها السياسي والحضاري بالمنطقة، وانفرادها بحكم نفسها في ظل زعامة إباضية، بعد أن تخلصت من سيطرة الأمويين، ثم العباسيين من بعدهم.

أكتافهم «الدولة الرستمية»؛ لأنهم لحمايتها من هجمات أعدائها،

وقد أحيطت المدينة بسور عظيم تتخلله مجموعة من الأبواب،

وأنشئت بالقرب منها عدة حصون دفاعية، فضلا عما أنشئ بداخلها من مساجد ودور وقصور، وأسواق عامرة، حفلت بها، حيث إنها كانت ملتقى القوافل التجارية القادمة من جنوب الصحراء، والمتجهـة إليها، كما كانت ملتقي تجار الشرق والغرب، وقد وفرت لها مراعيها الشاسعة ثروة حيوانية كبيرة؛ فضلا عن الصناعة التي قامت بها على بعض المعادن التي استُخرجت من باطنها، فأحدث ذلك كله رواجًا اقتصاديا، وانتعاشًا انعكست آثاره على رفاهية السكان.

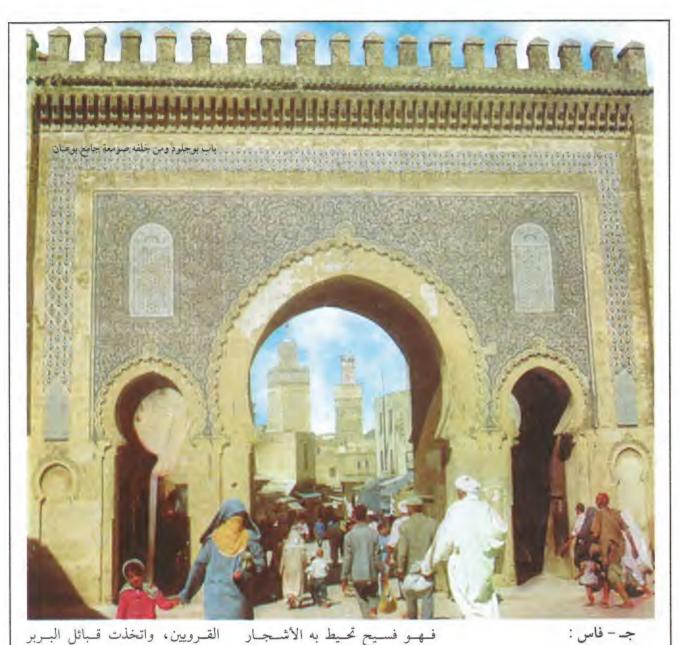

جـ - فاس :

هي عاصمة «دولة الأدارسة»، وقد بدأ «الإمام إدريس» بناءها على الجانب الشرقي لنهر «فاس» في سنة (۱۹۲هـ= ۸۰۸م)، لازدحام العاصمة القديمة «وليلي» بالوفود 🥏 العربية التي قدمت من «القيروان» و «الأندلس» ، فضلا عن حوف "إدريس" من نوايا بعض جموع البربر المحيطين به ، وكان اختيار هذا المكان عاصمة لدولتهم صائبًا؛

القرويين، واتخذت قبائل البربر مواضعها كما أقام الوافدون في أماكن حددت لهم، وهكذا استطاع الأدارسة تدعيم سلطتهم بالمغرب الأقصى، وباتت لمدينة «فاس» آثارها الدينية والاقتصادية بالمنطقة، بعد أن حُرمت منها منذ انقضاء عهد «الرومان»، ومازالت هذه المدينة تحتفظ بآثارها الحضارية -حتى الآن - على عكس «تهيرت» و «سجلماسة» اللتين فقدتا ازدهارهما منذ أمد بعيد.

هما: عدوة الأندلسيين، وعدوة

والحشائش، وتنفجر المياه فيه من

عيون "نهر سبو" وروافده، وقد دعا

الإمام «إدريس» - حين وضع

اللهم اجعلها دار علم وفقه،

يتلى فيها كتاب الله، وتقام بها

حدوده، وأن يُجعل أهلها

متمسكين دائمًا بكتاب الله.

وقد قُسِّمت المدينة إلى قسمين

أساس هذه المدينة - بقوله:

## د - سجلماسة:

رأى «الصفريون» أن تكون لهم مدينة ، بعد أن ازداد عددهم بالمغرب الأقصى ، تصبح نواة لدولة صفرية مستقلة بجنوب «المغرب الأقصى»، فوقع اختيار «أبي القاسم سمكو بن واسول المكناسي، على منطقة «سجلماسة»، التي كانت نقطة التقاء البربر المقـيمين بها وحولهـا، لتبادل السلع والبضائع.

وقد نجح المؤسسون لهذه المدينة في اختيار البقعة المناسبة لها؛ إذ تقع في منطقة «تافلك» على طرف الصحراء، وبينها وبين جنوب مدينة «فاس» مسيرة عشرة أيام، ومعنى ذلك أنها تقع في منطقة نائية، فأعطاها هذا البعد سياج أمن وأمان لها ولساكنيها.

وبدأ تخطيط "سجلماسة" في سنة (١٤٠هـ=٧٥٧م)، بصورة بسيطة، حيث أسس «الصفريون» بها حصنًا في وسط الساحة، سموه «العسكر»، ثم أسسوا المسجد الجامع، ودار الإمارة، وشرع الناس بعد ذلك في إقامة دورهم، وقد ساهمت طوائف البربر من قبائل «مكناسة» و «صنهاجة» و «زناتة» في تأسيس هذه المدينة وتعميرها، ثم تطورت بعد ذلك واتسعت، وأحيطت في عهد «اليسع بن مدرار» (۸ ۰ ۲ه = ۳۲۸م) بسور کبیر لحمايتها. وقد وصفها «ابن حوقل» بقوله: «كانت القوافل تجتاز المغرب إلى سجلماسة، وسكنها أهل

العراق، وتجار البصرة والكوفة والبغداديون الذين كانوا يقطعون الطريق؛ فهم وأولادهم وتجاراتهم دائرة، ومفرداتهم دائمة، وقوافلهم غير منقطعة إلى أرباح عظيمة وفوائد جسيمة ونعم سابغة، قلّ ما يدانيها في بلاد الإسلام سعة

ولقد تضافرت جهود القادة

الهجري على نشر الإسلام بين سكان «المغرب»، فأقبل البربر على اعتناقه، وتعلمه وتفهمه دون الانخراط في فرقة بعينها، أو الانضمام إلى مذهب محدد، وكان الكتاب والسنة هما مصدر التشريع الأوحد في هذه المنطقة، فلما أقبل القرن الثاني الهجري، تطورت مسيرة الإسلام، نظرًا للتغيرات السياسية والمذهبية التي عاشتها «بلاد المغرب»؛ حيث وضحت تيارات المذاهب، وتحددت ملامح الفرق، ومثل المذهب المالكي والمذهب الحنفى القاعدة الشعبية العريضة لسكان «المغرب»، وباتت «القيروان» مركز أهل السنة من المالكية، وظهرت بها مجموعة من العلماء أمثال: «البهلول بن راشد» و «رباح بن يزيد» ، و «عبدالله بن فروخ»، و «ابن غانم الرعيشي»، و «أسد بن الفرات» ، وغيرهم، ومن ثم انتــشر هـذا المذهب عن

وشاركت مدينة «فاس» التي أسسها «الأدارسة» أختها «القيروان» في الأخذ بهذا المذهب عن طريق الهجرات العربية الوافدة إليها عبر المضيق من «الأندلس»، ثم انتشر هذا المذهب في كل من: «تلمسان» و «تونس» و «سوسة» و «صفاقس»، وغيرها من المدن

ولقد شهد «المغرب» التيار والولاة والدعاة في القرن الأول الخارجي بشقيه «الصفرى» و «الإباضي» في العقد الثالث من القرن الشاني الهسجري، ونجح «الصفرية» في تأسيس «سجلماسة» فی سنة (۱٤۰هـ)، كـما نجح «الإباضية» في تأسيس «تهيرت» في سنة (١٦١هـ= ٧٧٨م)، واعتنقت القبائل البربرية مذهبيهما، وقامت على أكتافهم

«القيروان» مدن «تونس» و «سوسة» لأفعال وتصرفات المالكيين بالمغرب، وقلدوه في معاشمه وملبسه وكيفية وغيرهما، لطلب العلم هناك، ونهل جميعهم من معين الإسلام الذي لا جلوسه للتدريس، وطريقته في ينضب، ودرسوا الفقه والأصول الحديث، كما تبوأ تـالامذته مكانة والحديث والتفسير، وغيرها من مرموقة بالمغرب.

ولم تقف الاختلافات المذهبية

بالمغرب في سبيل علاقاتها

واتصالاتها الفكرية بالعواصم والمدن

الإسلامية بالمشرق، بل كانت

اتصالاتها مستمرة، وعلاقاتها

وثيقة، وظهرت آثار احتكاك طلابها

بعلماء المشرق واضحة في الحياة

الدينية التي عاشتها المنطقة خلال

القرن الثالث الهجري ، وتوجَّه أبناء

«تهيرت» و «فاس» و «سجلماسة» إلى

مدينة «القيروان»؛ لتحصيل العلم

على أيدى علمائها، كما أمَّ أبناء

ثم وجد الشيعة والمعتزلة

والمرجئة طريقهم إلى هذه البلاد،

إلا أن صوتى «المعتزلة» و «المرجئة»

كانا خافتين، ولم يجدا صدى يُذكر

وتجدر الإشارة إلى أن المذهب

المالكي قد لعب دورًا كبيرًا في حياة

سكان «بلاد المغرب» السياسية

والحضارية منذ القرن الثاني الهجري

حتى وقـتنا الحاضر، وصـاز الإمام

مالك هو القدوة والمثل الأعلى

لأفكارهما ودعوتيهما .

وكان لكل من «القيروان» و «تهيرت» أثر سياسي وثقافي بارز في بلاد المغرب، وشهدتا ازدهاراً فكريا، ونهضة حضارية، واقتصادًا قويا، وزخراً بالفقهاء والعلماء، وأصبحتا مقصد طلاب العلم من كل مكان، حتى نافستا العواصم الشرقية الكبيرة بالسماحة، وسعة الأفق، ومناظرات العلماء. وقد شاركت مدينة «فاس» في هذا الدور بنه ضتها الفكرية وازدهارها الحضاري، وأسهمت كذلك في نشر

الإسلام والثقافة العربية.

طريقهم إلى بقية المدن المغربية، بعد

أن أرسوا قواعده بها.

# الدولة الفاطمية بالمغرب

# [ 797-7772 = 1.9 - 7789]

قامت «الدولة الفاطمية» ببلاد «المغرب» - وفق خطة مرسومة من قبل دعاة الشيعة - على أكتاف قبيلة «كتامة»، التي تنتمي إلى بربر «البرانس»، وتميزت عن غيرها من القبائل بكثرة عددها، ومنعة منطقة سكناها بجبال «الأوراس» بين مدينتي «بجاية» و «قسطنطينة»، فضلا عن عدم خضوعها لسلطة الولاة اعتزازاً بمنعتها وقوة بأسها.

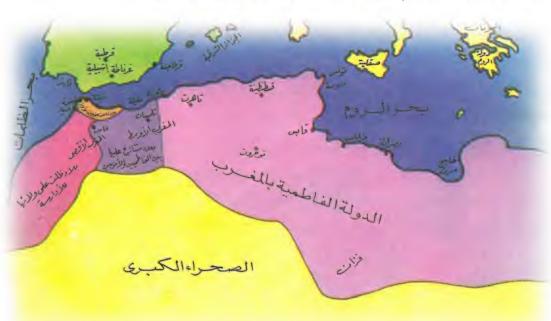

وقد وقف زعماء الشيعة على ما اتصفت به هذه القبيلة، واختار «ابن حوشب» رئيس مركز الدعوة الشيعية باليمن «أبا عبدالله الحسين ابن أحمد الشيعي» للاتصال بوفد «كتامة» بموسم الحج، لنشر الدعوة الشيعية بالمغرب، وإقامة الدولة المرتقبة هناك.

وقد تم لقاء «'بي عبدالله» بوفد «كتامة» بمكة، وجعله هذا الشيعي يبدو كأنه جاء مصادفة، وبدأ يتعرَّف أحوالهم وميولهم المذهبية، ولم يفصح عما أضمره وما جاء من أجله، ونجح في استمالتهم

والسيطرة على قلوبهم بمكره ودهائه وعلمه وجدله، ثم تظاهر بعد انقضاء موسم الحج برغبته في السفر معهم إلى «مصر»، للتدريس لأبنائها، فاصطحبوه معهم، فلما وصلوها، ألحوا عليه بمصاحبتهم إلى بلادهم، فوافقهم، وذهب معهم إلى المغرب في سنة «إيكجان» مستقرا له، لأنها نقطة التقاء حـجاج «الأندلس» و«المغرب الأقصى"، والمتوجهين لأداء فريضة

وبدأ «أبو عبدالله» في تنفيذ خطته، وتظاهر بتعليم الصبية، وإلقاء دروسه عليهم، فزاده ذلك مكانة ومنزلة بين أبناء «كتامة»، وذاع صيته بين القبائل، وقصده البربر من أماكن متفرقة، لينهلوا من علمه، ويستفيدوا من نصائحه، ثم عمد «أبو عبدالله» إلى مصارحة بعضهم - بعد أن اطمأن إليهم-بحقيقة أمره، ورغبته في إقامة دولة لآل البيت تقوم على أكتاف قبيلة «كتامة»، لأن الروايات - كما ادَّعى لهم - جاءت بذلك، وأخبرت عما ينتظرهم من عـز الدنيـا وثواب الآخرة.

وأخذ «أبو عبدالله» على عاتقه تنظيم صفوف أبناء «كتامة» وبعض أبناء القبائل الأخرى، وقسَّمهم إلى سبعة أقسام، وجعل على رأس كل قسم منها داعية يطمئن إليه، فاستطاع بهذا الأسلوب العملي إقامة مجتمع يدين بفكرة واحدة؛ هي إقامة الدولة المثالية التي يحكمها إمام من آل البيت. وقد اتخذ «أبو عبدالله الشيعي»

من أبناء «كتامة» جندًا يدافعون عن الدعوة، ويهاجمون القوى السياسية الموجودة بالمنطقة، وهي : «الأغالبة» بالمغرب الأدنى، و «الرستميون» بالمغرب الأوسط، و«بنو مدرار» بسحلماسة بجنوب «المغرب الأقصى " وبقايا "الأدارسة " بمدن «المغرب الأقـصـي»، وترتَّب على

(٣٦٥هـ= ٩٧٥م)، وكان «المعز ذلك دخول «أبي عبدالله الشيعي» لدين الله الفاطمي» هو آخر هؤلاء في عدة معارك مع هذه القوى، الخلفاء، حيث انتقل بالخلافة إلى كانت أشهرها معركة «كنيونة»، التي «القاهرة» التي اتخذها عاصمة انتصر فيها على «الأغالبة» في سنة جديدة للفاطميين، بعد أن تم له (۲۹۳هـ = ۲۰۹م)، ثم توالت فتح «مصر» على يد قائده «جوهر انتصاراته بعد ذلك، ودخل مدينة الصـــقلـى» في سنـة (٥٨هـ= «رقادة» وقضي على نفوذ ٩٦٩م)، والخلفاء الأربعة هم : «الأغالبة»، ثم دعا «المهدى ١ - المهدى : عبيد الله أبو الفاطمي» إلى «المغرب» لتسلم محمد [۲۹۷ - ۲۲۳ه= مقاليد الأمور؛ فلبي الدعوة،

وتخفّی فی زی التجار حتی لا يقع

فى قبضة العباسيين، ودخل مدينة

\* الخلفاء الفاطميون بالمغرب:

حكم أربع خلفاء فاطميون بلاد

«الغرب» في الفترة من سنة

(۲۹۷ه\_=۹۰۹م) إلى سنة

٩ . ٩ م)، ثم بويع بالإمامة.

٩ . ٩ - ٤ ٣٩ م]. ٢ - القائم: محمد أبو القاسم «رقــــادة» في سنة (۲۹۷هــ = ۲۲۲ - ۲۳۶ هـ = ۹۴۶ م].

٣ - المنصور: إسماعيل أبو طاهر [۳۲۶ - ۲۴۱ه\_= ۹٤٥ -

٤ - المعز: معلد أبو تميم [137 - 077 a = 708 - 0489].



# \* بعض المشكلات الداخلية:

حين قدم «المهدى» إلى بلاد

اتصل بالإباضية، ومن ثُم وتآمر ضده، وجمع زعماء «كتامة» وأخبرهم بتشككه في شخص «المهدى» وأنه ربما يكون شخصًا آخر غير الذي دعا إليه، فيلغ هذا الأمر «المهدى»، فتخلص منه بالقتل، فسخط الكتاميون وثاروا، وأتوا بطفل صغير وقالوا: إنه «المهدى»، فحاربهم «المهدى الفاطمي» وقتل هذا الطفل. ثم تعرضت «المغرب» في عهد «القائم بالله» وابنه «أبي العباس»

من بعده لثورة «أبي يزيد مخلد بن «أبي يزيد»، وسجل انتصاره هذا كيداد اليغرني»، الـذي ينتمي إلى بإنشاء مدينة «المنصورية» في سنة قبيلة «يغرن» الزناتية، وقد ولد بالســودان، ونشــأ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بتوروز وتعلم بها، ثم

\* العلاقات الخارجية: هاجم ما استحدثه المذهب الشيعي قام الفاطميون بحملات متكررة على المجتمع المغربي، واجتمع على «مصر» للاستيلاء عليها، الناس حوله، ورحل إلى «جبل ففشلت جميعها، إلا حملة «جوهر أوراس) عقب وفاة المهدى فانضمت الصقلي الذي نجح في دخول إليه جموع القبائل، فقام بثورته «مصر» في سنة (٥٨هـ=٩٦٩م) واستولى على العديد من المدن، ثم أسس بها مدينة «القاهرة»؛ واستغرقت ثورته نحو أربعة عشر لتصبح عاصمة الفاطميين، فانتقلت عامًا، فشملت عهد «القائم بالله» إليها الأسرة الفاطمية، وباتت كله، وعامين من عهد «أبي «القاهرة» عاصمتهم حتى العباس»، الذي تصدى لها وتمكن سقوط دولتهم . من القضاء عليها وعلى زعيمها وقد سعى الفاطميون إلى

بسط نفوذهم على بلاد الأندلس،

بالدعوة تارة، وبالحروب أخرى،

ولكن جهودهم ضاعت هباءً، ولم

الأندلسيين من أهل الأندلسيين من أهل

تجــد دعـوتهم صــدي في

السنة، فيضلا عن أن حكام

والاستقرار لوجودهم، خاصة بعد أن اشتعلت في وجوههم الثورات الخطيرة التي كادت تودي بكيانهم على أرض «المغرب»، فضلا عن أملهم في تحقيق أهداف سياسية واقتصادية في «مصر»؛ إذ إنها بموقعها وثرواتها وإمكاناتها تحقق لهم ما يريدون من مال وثروات وازدهار اقتصادی، کما أن الاستيلاء عليها يعد ضربة قاصمة للعباسيين الذين قتلوا كثيراً من أبناء البيت العلوى ولذا أرادوا الانتقام

منهم والثار

الأنفسهم .

أسطولهم، فتراجع الفاطميون عن

واستهدف الفاطميون من اتخاذ

«مصر» قاعدة لحكمهم تحقيق الأمن

ذلك، واتجهوا إلى «مصر».

## الأندلس وقفوا لهم بالمرصاد \* النظم الفاطمية: وحصنوا بالادهم، وعززوا - الخلافة :

قامت الخلافة الفاطمية على أساس فكرة عصمة الإمام، وأسس خلفاؤها لهذا الغرض مدارس خاصة لتعليم عقائد مذهبهم الذي يقوم على تقديس الأئمة، وحاولوا نشرها في «مصر» و«اليمن» و«بلاد فارس» و «الهند» وفي غيرها من أنحاء العالم الإسلامي .

وقد تلقُّب الخلفاء بألقاب كثيرة منها : «الخليفة الفاطمي»، و«الخليفة العلوى»، و «أمير المؤمنين»، و «الإمام»، و «صاحب الزمان»، و «الشريف القاضي»، وساروا على نهج الأمويين والعباسيين في تولية أبنائهم ولاية العهد؛ فكان الخليفة إذا شعر بدنو أجله، يعهد بالخلافة إلى أحد أبنائه، ثم تتجدد هذه البيعة بعد وفاته، فلما تسرب الضعف إلى الخلافة الفاطمية في عهد «المستنصر»، أصبح اختيار الخليفة بيد القادة وكبار رجال الدولة.

# - الوزارة:

كانت الوزارة في العصر الفاطمي الأول (٨٠٣ - ٥٢٥هـ = ٢٠٩ -۱۰۷۳م) وزارة تنفيذ، لأن الخلفاء كانوا أقوياء، ويديرون أمور الدولة بأنفسهم، ثم تحولت بمصر في سنة (٢٦٦هـ = ٢٦٦) إلى وزارة تفويض، وبات الخلفاء منذ ذلك العهد - نظرًا لضعفهم- تحت نفوذ الوزراء وسيطرتهم.

# عامين وتسعة أشهر.

«المغرب»، وجد أن داعيته «أبا عبدالله الشيعي» قد استحوذ على قلوب الناس فيها، وأصبح ذا نفوذ وسلطة كبيرين بالمنطقة، فأراد «المهدى» أن يحد من سلطاته ونفوذه، فانقلب عليه «أبو عبدالله»

## - الكتابة:

كانت الكتابة تلى الوزارة في الرتبة في عهد الفاطميين، وكان الخلفاء يسندونها إلى مَن أنسوا فيهم الكفاءة والقدرة على معالجة الأمور، وعُنى الفاطميون عناية فائقة بالشعراء والكتاب وغيرهم من رجال الأدب، لنشر مذهبهم وإذاعة أبهتهم، وكان اختيار الكاتب يتم -عادة - من بين من اشتهروا بسعة الاطلاع وجودة الأدب، واستازوا بدقتهم ومقدرتهم في فن الإنشاء.

## - الدواوين:

كانت هناك علمة دواوين، على رأس كل منها موظف كبير، ومنها: «ديوان الجيش»: وكانت تعرض على صاحبه شئون الأجناد وخيولهم، وما إلى ذلك.

و «ديوان الكسوة والطراز»: ويتولاه أحد كبار الموظفين من أرباب

و «ديوان الأحباس»: وهـو يشبه وزارة الأوقاف حاليا.

و «ديوان الرواتب»: ويشبه وزارة المالية الآن.

# \* بناء المهدية:

حين بويع «المهدى» بالخلافة بالمغرب اتخذ من مدينة «رقّادة» عاصمة له، إلا أن الظروف التي أحاطت به في بداية عهده، جعلته يفكر جديا في اتخاذ عاصمة جديدة لدولته الوليدة، ليتحصن بها من مؤامرات أعدائه، فنجح في اختيار

# \* النشاط المذهبي للفاطميين ببلاد المغرب:

ميلا تقريبًا، يحيط بها البحر من جهات ثلاث، وهي على شكل يد شهدت المنطقة وطوال عهود متصلة بزند، فأطلق عليها اسم: الخلفاء الفاطميين في المغرب صراعًا «المهدية»، وشرع في تخطيطها مذهبيا بين المالكية - غالبية أهل وتشييد مبانيها، وجعل لها بابين من السنة - وبين الشيعة، الذين الحديد، وأقام بها ثلاثة وستين استخدموا كل الوسائل المكنة، صهريجًا، لتزويد المدينة بالمياه لنشر مذهبهم وطمس معالم اللازمة، وبني بها دارًا لصناعة المذاهب الأخرى، وجعلوا الوظائف السفن، فصارت مرفأ مهما وسوقًا قاصرة على الشيعة، واستبدلوا رائجة للسلع التي كانت تحملها أحكام المذهب السنى بقواعد السفن إليها من «الإسكندرية»، وقد مذهبهم، وعقدوا المجالس فرغ من بنائها في سنة (٥٠٣هـ= والمناظرات لإقناع أهل البلاد بصحة ٩١٧م)، ثم انتقل «المهدى» للإقامة مبادئهم، ثم لجئوا إلى العنف بها فی سنة (۸ ۲۰هـ= ۹۲۰م)، فاتسعت جنباتها، وزادت أسواقها، والرعب والاضطهاد حين فشلت وازدهرت التجارة بها، وظلت وسائلهم في إدخال سكان البلاد في عامرة، وآهلة بالسكان، حتى مذهبهم، ففشلت هذه الوسائل استولى عليها خليفة الموحدين أيضًا، حتى عاد المذهب السني "عبدالمؤمن بن على" في سنة مذهبًا رسميا للبلاد في عهد «المعز (٥٥٥هـ=٠٢١١م).

منطقة تبعد عن «القيروان» ستين



يرجع نسب «بني زيري» إلى قبيلة «صنهاجة» البربرية؛ التي تنتمي إلى فرع من «البرانس»، ولم تكن «صنهاجة» مجرد قبيلة؛ بل كانت شعبًا عظيمًا، لا يكاد يخلو قطر من أقطار «المغرب» من بطونه وأفراده، مما دفع «ابن خلدون» إلى «القول» بأنهم يمثلون ثلث البربر.

> وقد سكنت «صنهاجة» في مساحات شاسعة ؛ امتدت من «نول لمطة» في جنوب «المغرب الأقصى» إلى «القيروان» بإفريقية، وهي منطقة صحراوية، آثر السكنة فيها على غيرها من المدن الآهلة، لأنها-كما علل «ابن خلدون»- تتوافق مع طباعهم، ورغبتهم في الابتعاد عن الاختلاط بالناس، والفرار من الغلبة

> وظهرت أسرة «بني زيري» -في أول أمرها- في طاعة الفاطميين، وتعاونت معهم في صد الأخطار التي تعرضت لها دولتهم بالمغرب، وكان أول اتصال بينهما في عهد «المنصور الفاطمي»، حين قدم «زیری بن مناد» وأهل بیته وقبیلته لمحاربة «أبي يزيد الخارجي» في سنة (٥٣٣هـ=٢٤٩م)، فيخلع عليه «المنصور»، ووصله، وعقد له على أهل بيته وأتباعه وقبيلته، فعظم شأنه، وصار «بنو زيرى» أعوانًا وأتباعًا للفاطميين، ومن ثُم نشب الصراع بين الصنهاجيين، وقبائل «زناتة»، لأن «زناتة» كانت دائمة الإغـارة على ممتلكات «الدولة الفاطمية».

وحين عزم «المعز» على الرحيل إلى «مصر» في سنة (٣٦١هـ= ٩٧٢م) للانتقال إليها بخلافته، وقع اختياره على «يوسف بُلكِّين بن زيري بن مناد الصنهاجي» ليتولى الإمارة بالمغرب خلفًا للفاطميين.

١ - يوسف بُلكِّين بن زيري بن مناد الصنهاجي [٣٦٢-٣٧٣هـ= ٣٧٧ - ٣٨٩]:

عينه «العز» على ولاية «المغرب»، واستشى من ذلك «طرابلس المغرب»، و «أجدابية» و "سرت"، وعين معه "زيادة الله بن القديم» على جباية الأموال، وجعل «عبدالجبار الخراساني» و «حسين بن خلف على الخراج، وأمرهما بالانقياد ليوسف بن زيري.

واجه "يوسف" عدة ثورات واضطرابات بالمغرب، كان منها عصيان أهل «تهيرت»، ثم سيطرة قبيلة «زناتة» على مدينة «تلمسان»، وقد توجه إلى "تهيرت" بجنوده وأعادها إلى طاعته، كما توجه إلى «تلمسان» وأعادها إلى حكمه في سنة (٢٥٥هـ= ٢٧٦م).

وفی سنة (۳۷۳ه\_=۹۸۶م) خرج الأمير "يوسف" على رأس جيوشه لاستعادة «سـجلماسة» من أيدى بعض الثوار الذين استولوا عليها، ولكنه أصيب بمرض أودى بحياته في شهر ذي الحجة سنة (۲۷۳هـ= مايو ۹۸۶م).

٢ - المنصور بن يـوسف بُلكِّين ابن زیسری [۳۷۳ - ۳۸۲ه\_= ٤ ١٩٩٦ - ٩٨٤

أوصى الأمير «يوسف بلكين» قبل وفاته بالإمارة من بعده لابنه «المنصور» الذي كان بمدينة «أشير» حين بلغه خبر وفاة والده، وأقبل عليـه أهل «القيــروان» وغيــرها من المدن، لتعـزيته، وتهنئـته بالولاية، فأحسن إليهم وقال لهم:

> آبی یوسف وجدی زیری، 🚅 «إن أبی یوسف كانا بأخذان الناس بالسيف، وأنا لا آخذهم إلا بالإحسان، ولست ممن يُولِّي بكتاب، ويعزل بكتاب»

وقصد «المنصور» من ذلك أن الخليفة الفاطمي بمصر لا يقدر على عزله بكتاب.

وقد واجهت «المنصور» عدة مشاكل، كانت منها غارات قبائل «زناتة» المستمرة على المدن المغربية فی سنــة (۲۷۶هــ = ۹۸۵م)، واستيـلاء «زيري بن عطية الزناتي» على مدينتي «فاس» و «سجلماسة»، مما دفع «المنصور» إلى إرسال أخيه «يطوفت» على رأس جيش كبير لمواجهة هذه القبائل، ودارت معركة كبيرة بين جموع الفريقين، أسفرت

ثم تصدى الأمير «المنصور» في سنة (٣٧٦هـ= ٩٨٦م) لعمه «أبي البهار» الذي نهب مدينة «تهيرت»، ففر «أبو البهار» أمامه، ودخل «المنصور» المدينة، وأعاد إلى أهلها الأمن والهدوء.

ثم تُوفى في يوم الخميس (٣ من ربيع الأول سنة ٣٨٦هـ= مارس ٩٩٦م)، ودُفن بقصره.

٤ - المعــز بن باديس [٤٠٦] ٣٥٤هـ= ١٠١٥ - ١٢٠١م]: تحكم إحداهما بالمغرب الأدنى

١٢٠١ - ١٠١١م]: وُلد بالمنصورية في منتصف رجب سنة (٤٢٢هـ= يونيــو ۱۳۱م)، ثم تولى إمرة «المهدية» في عمه والده «المعرز» في سنة (٥٤٤هـ = ٥٣٠ ١م)، ثم خلف والده في الإمارة في سنة (٥٣ هـ= ١٠٦١م)، فواجه عددًا من الاضطرابات والقلاقل، حيث سيطر العـرب الهلاليـون على كـثيـر من مناطق «إفريقية»، وثار عليه أهل «تونس» وخرجوا عن طاعته، فأرسل إلى «تونس» جيـشًا، حاصرها سنة وشهرين، فلما اشتد الحصار على الناس، طلبوا الصلح، وعاد جيش «تميم» إلى «المهدية»، ثم ثارت عليه مدينة «سوسة» فحاصرها وفـتحـها عنوة، وأمن أهلها على

٥ - تميم بن المعـز بن باديس

=\_00+1- 204]

وقد تعرضت «المهدية» في عهده لهجمات الهلالية، لكنه تمكن من صدهم، ثم حاصر «قابس» و «صفاقس»، واستولى عليهما من أيدى الهللية الذين كانوا يحتلونهما. وعمد إلى مهادنة أبناء عمومته في «الجزائر»، وزوج ابنته للناصر بن علناس أمير «الجزائر»، وأرسلها إليه في موكب عظيم، محملة بالأموال والهدايا. ثم تُوفى في سنة (٥٠١مـ= ١١٠٧م).

في «ليبيا» و «تونس»، وتحكم الأخرى - أسرة «بني حماد» - في أخذت البيعة للمعز بمدينة «الجزائر»، متخذة من قلعة «بني ٣ - باديس بن المنصور [٣٨٦-«المحمدية»، وتولى الأمر يوم وفاة ٢٠٤ه\_= ٢٩٩-٥١٠١م]: حماد" مقرا للحكم. وانفرد أبيه وفرح الناس بتوليته لما رأوا فيه «بني حماد» بإقليم «الجزائر» ، نظراً ولد «باديس» في سنة من كرم ورجاحة عقل، فضلا عن لضعف قبضة الأمير «باديس» على (۲۷٤هـ=۹۸۵م)، وتکنی بأبی تواضعه، ورقة قلبه، وكثير عطائه، مناد، وخلف أباه على «المغـرب» على الرغم من حداثة سنه. في سنة (٣٨٦هــ=٩٩٦م)، وأتتــه وقد واصل «باديس» مطاردة وقـــد حدثت في عـــهــده بعض الخلع والعهد بالولاية من «الحاكم «زناتة وأُخــبــر في سنة (٣٨٧هــ= عن هزيمة الصنهاجيين، وعودتهم التطورات، حيث ألغى المذهب بأمر الله الفاطمي» من «مصر»، ۹۹۷م) بأن «زيري بن عطية إلى «أشير». الشيعي، وخلع طاعة الفاطميين، وبايع للحاكم، وأعلن تبعية بلاده الزناتي قد اعتدى على مدينة ودعا على منابره للعباسيين، لخلافته، ثم أقطع عمه «حماد بن «أشير»، فبعث إليه بجيشه وتصالح مع أبناء عمومته الحماديين يوسف، مدينة «أشير»، وولاه لمواجهته، ولكن الجيش هُزم على سنة (۸۰۶هـ= ۱۰۱۷م)، وواصل عليها، وأعطاه خيلا وسلاحًا، أيدى الزناتيين، فاضطر الأمير وجندًا كثيرًا، فكانت هذه هي مطاردة «قــبائـل زناتة» جـهــة «باديس» إلى الخروج بنفسه نقطة البداية لانقـسام «بني «طرابلس»، في أبناء «حماد». لمواجهتهم في «أشير»، فلما علم زيرى الى أسرتين: ثم أصيب «المعز بن باديس» الزناتيون بذلك انطلقوا إلى بمرض في كبده أودى بحياته في الصحراء، وتركوا المدينة، فدخلها سنة (٥٣هـ= ١٠٦١م)، بعد «باديس»، وأقر الأمور بها، ثم حكم دام سبعًا وأربعين سنة. مات في سنة (٢٠٤هـ= ١٠١٥م).

٦ - يحيى بن تميم بن المعز بن بادیس [ ۱ ۰ ۰ - ۹ ۰ ۰ هـ= ۱۱۰۷

ولد بالمهدية في (٢٦ من ذي الحجة سنة ٤٥٧هـ)، وولى الإمارة وعمره ثلاث وأربعون سنة وستة أشهر وعشرون يومًا، فوزع أموالا كثيرة، وأحسن السيرة في الرعية، ثم فتح قلعة «أقليبية» التي استعصى على أبيه من قبل فتحها، كما جهز أسطولا كبيرًا، كان دائم الإغارة على الجزر التابعة لدولة الروم في البحر المتوسط، ومات فجأة في يوم عيد الأضحى سنة (٩٠٥هـ -01119).

# ٧ - على بن يحيى بن تميم: = \_0010-0+9] 0111-17119]

لم يكن الأمير «على» حاضراً بالمهدية - التي ولد بها - حين وفاة والده، فلما وصل إليه الخبر، حضر مسرعًا، ودفن والده، وتولى الإمارة خلفًا له، ثم جهز أسطولا كبيراً لهاجمة جزيرة «جَرْبَة»، لأن أهلها قطعوا الطريق على التجار، وتمكن الأسطول من إخضاع الجزيرة، وأمنن الأمير أهلها وعفا عنهم، ثم قضى على عصيان «رافع» عامله على «قابس»، الذي سعى إلى شق عصا الطاعة وحشد الجموع لمهاجمة «المهدية». وقد تُوفى الأمير «على» في العشر الأواخر من شهر ربيع الآخـــر سنة (١٥هــ= يونيـــو

17119).

٨ - الحسين بن على بن يحيى [١١٥ - ٤٣ ٥هـ= ١١٢١ -(۲۹٥هـ= ۱۲۵م). وفــی سنــة (٥٣٧ - ٤٣٥هـــ=

١١٤٢ - ١١٤٨م) حل القــحط ولى الإمارة عقب وفاة والده بإفريقية واستغل ملك «صقلية» الأمير "على"، وكان عمره آنذاك ذلك وجهز أسطولا كبيرًا، وتوجه اثنتي عشرة سنة، فقام "صندل الخصيّ بإدارة شئون الحكم، إلا به قاصداً «المهدية»، ولم يستطع «الحسن» الدفاع عنها، وهرب بأهله أنه تُوفى بعد فترة قصيرة، ومتاعه إلى أبناء عـمومته من «بني فتولى القائد «أبو عزيز موفق» حماد"، فوضعوه وأهله تحت الإشراف على أمور البلاد، وتمكن الحراسة، ومنعوه من التصرف في من صد الأسطول الرومي الذي شيء من أمواله، ودخل الروم هاجم بعض حصون الزيريين في مدينة «المهدية» دون قتال أو ممانعة، سنة (١١٧هـ= ١١٢٣م)، وكـذلك ألحق الأمير «الحسن» الهزيمة بجيش «يحيى بن عبدالعزيز بن حماد» أمير

والاستيلاء عليها في سنة

شكلت العلاقات الزيرية الفاطمية حجر الزاوية في وضع «بنى زيرى» بالمغرب؛ إذ أسفرت هذه العلاقات عن هجوم القبائل الهـ الليـة على أقـ اليم «الدولة الزيرية»، بمساعدة الفاطميين في «مصر» وتوجيهم، وكان ذلك سببًا رئيسيا في سقوط "بني زيري" وانتهاء دولتهم، كما اتخذ «المعز بن باديس» خطوات جريئة في سبيل الاستقلال بإمارته عن الخلافة الفاطمية، حين قاطع أهل «إفريقية» صلاة الجمعة بالمساجد لأنها تمثل المذهب الشيعي، فضلا عن نبذ

\* العلاقات الزيرية الفاطمية:

شوارع «القاهرة»، فقطع «بنو زيري» علاقتهم بالفاطميين، وعادوهم ولعنوهم على المنابر، ودعوا للعباسيين، ثم دعموا استقلالهم وارتباطهم بالعباسيين، وهدموا دار «الإسماعيلية»؛ مركز نشر الدعوة الفاطمية بالبلاد، وغَيَّروا العملة، واتخذوا اللون الأسود شعار العباسيين رمزًا لهم.

وقد حاولت الخلافة الفاطمية إرجاع العلاقات إلى ما كانت عليه بالترغيب والترهيب حتى وصل «اليازوري» إلى منصب الوزارة وقبض على مقاليد الأمور بالخلافة، فعمد إلى تشجيع القبائل الهلالية على التوجه إلى «القيروان» وأطلق لها العنان في التدمير والتخريب، وامتلاك كل ما يقع تحت سيطرتها.

ويرجع تشجيع الوزير الفاطمي لهذه القبائل لعدة أمور، منها: رغبته في الانتقام من «المعز بن باديس»، وتوفير الأموال الطائلة التي ستنفقها الجيوش إذا ما خرجت إلى المغرب لمحاربة «بنى زيرى»، فضلا عن أمله في التخلص من القبائل الهلالية ذاتها؛ لأنها تشكل مصدر إزعاج وقلق للسلطة الحاكمة بالقاهرة.

وقد فرض الوزير الفاطمي «اليازوري» ديناراً وبعيراً لكل رجل من «الهلالية»، فخرجت هذه القبائل قاصدة «القيروان» واستولت على مدينة «برقة» دون مقاومة، وتقاسمت فيما بينها المناطق الشرقية، واستأثرت بعض قبائل بمصر، فأحرق الفاطميون العهد فسقط حكم "بني زيري"، وسقطت الرعية للمذهب الشيعي وتمسكهم واللواء، وطافوا بالرجل في إمارتهم، وكان «الحسن بن على» "بجاية" الذي جاء لمهاجمة "المهدية" آخر أمراء «الدولة الزيرية».

بالمذهب المالكي، وبدأ «المعز» في

السعى إلى الاستقلال عن

الفاطميين وراسل الخلافة العباسية

فی سنة (۳۵ه هـ= ۶۶۰۱م)،

وبعث رسولا من قبله إلى «بغداد»

ليأتيه بالعهد واللواء، ورحب

«العباسيون» بذلك، للانتقام من

الفاطميين، واسترجاع بعض مظاهر

سيادتهم على هذه المناطق التي

انفصلت عنهم منذ زمن بعيد،

وبعثوا بالعهد واللواء مع «غالب

الشيرازي أحد رجالهم، ولكن

«غالب» وقع في قبضة الروم،

وأرسلوه إلى أصدقائهم الفاطميين

«بنى هلال» بالمناطق الغربية، واتجهت جموع «دياب» و«عُرف» و «زغب». وبقية البطون الهلالية إلى «إفريقية»، واستولوا على «سرت» و «أجدابية» ودمروها، كما دمروا بقية المدن والقرى في طريقهم إلى «القيروان».

وخرج «المعز بن باديس» بجيشه وجموع «زناتة» و «صنهاجة» و «عبيدة» لملاقاة الهلاليين، ولكنهم تغلبوا عليه وهزموه على الرغم من أن عددهم كان لا يتجاوز ثلاثة آلاف فارس، في حين بلغ تعداد جيش «المعز» ثلاثين ألف مقاتل، وأسرع المعز إلى «القيروان» وأقام حولها سوراً لحمايتها في سنة (۲۶۶هـ= ۲۰۰۶م)، ثم أمـــر السكان من النساء والأطفال والشيوخ بالانتقال إلى مدينة «المهدية» الحصينة للاحتماء بها، فلما يئس من حماية «القيروان»، انتقل بـرجال دولته وحـاشيـته إلى «المهدية»، فدخلها الهلاليون في سنة (٤٤٩هـ= ٥٧٠١م).

ولم يمكث «المعــز» طويلا بعـد سقوط «القيـروان» والكثير من مدن دولتــه، وتوفى بالمـهـدية فـى سنة (٤٥٣هـ= ٢٠٦١م)، ومن ثم انهار الحكم الزيرى بالمـنطقـة، وتحكمت فيها القبائل الهلالية، وامتد تأثيرهم السياسى حتى وصل إلـى «المغرب

الأوسط»، وهادنهم «بنو حماد»، وأعطوهم نصف غلات بلادهم اتقاء لشرهم، ودفعًا لأذاهم

# \* بعض المظاهر الحضارية لدولة بني زيري بالمغرب:

كانت الزراعة هي دعامة الحياة الاقتصادية في المنطقة، التي تمتعت بالهدوء والاستقرار في ظل الحكم

وقد ساعد تطور نظام الرى على تطور الزراعة، فعرفت المنطقة زراعـة «القطن» و«قـصب السكر» و«الشعير» وازدهرت زراعة «التمر» و«العنب» و«الموز»، ولعبت تربية الأغنام دوراً مهما في حياة الفلاح

الزيرى فيما عدا الفترة التي شهدت

هجوم العرب الهلالية على البلاد.

ونشطت حركة التصدير والاستيراد بها، واشتهرت مدينة «باجة» بتصدير كميات كبيرة من «القمح»، كما صُدِّر «زيت الزيتون» عن طريق ميناءى «سوسة» و طريق ميناءى «سوسة» و بلاد «أوربا»، فأدى هذا الازدهار إلى تطور الصناعات، وعرفت المدن المغربية صناعات «النسيج» المغربية صناعات «النسيج» و «الخلود»، و «الأوانى الفخارية»،

وقامت الأسواق المنتشرة بالمدن

المغربية بدور مهم في تنشيط الحركة

التجارية؛ حيث كانت هناك

أسواق: البزازين، والجزارين،

والزجاجين، وسوق الدجاج،

وسوق الغزل، وغيرها من الأسواق

التي ساعدت على ازدهار التجارة،

وبخاصة في مدينة «القيروان»،

فأصبحت «المغرب» بلدًا غنيا،

أما الناحية الفكرية؛ فقد شهدت ازدهاراً كبيراً وتطوراً ملحوظاً، وبخاصة في مدينة «القيروان» التي أصبحت في طليعة العواصم الإسلامية ذات الأثر في تاريخ الفكر الإسلامي، وشهدت مساجد المغرب المناظرات الفقهية والكلامية بين الشيعة، والمالكيين من أهل السنة، وصمد علماء المذهب المالكي وققهاؤه رغم ما لاقوه من سجن وتعذيب على أيدى الشيعة الفاطميين، وتعلق السكان بهذا الفاطميين، وتعلق السكان بهذا المذهب، وأصبح مذهبهم الرسمي

وتطورت الحركة الأدبية في عهد «المعز بن باديس» الذي اشتهر بتسهجيع أهل الأدب والعلم، وأحسن معاملتهم، مثلما أخبرعنه «ياقوت» بقوله: وكانت «القيروان» في عهده وجهة العلماء والأدباء، يشدون إليها الرحال من كل فج، لما يرونه من إقبال «المعز» على أهل العلم والأدب وعنايته بهم.

منذ ذلك الوقت حتى الآن.

ثم كان لاختلاط الهلاليين بسكان «المغرب» أثره الكبير في تعريب جزء من هؤلاء السكان، حيث امتزج المغاربة بالعرب الهلاليين على مر الأيام، وتزاوجا، فاختلطت الدماء، وتعلم سكان البلاد الأصليين لغة الوافدين العرب، فانتشرت اللغة العربية في مناطق كثيرة من المغرب، ومن ثم انتشرت الثقافة العربية بهذه اللاد.

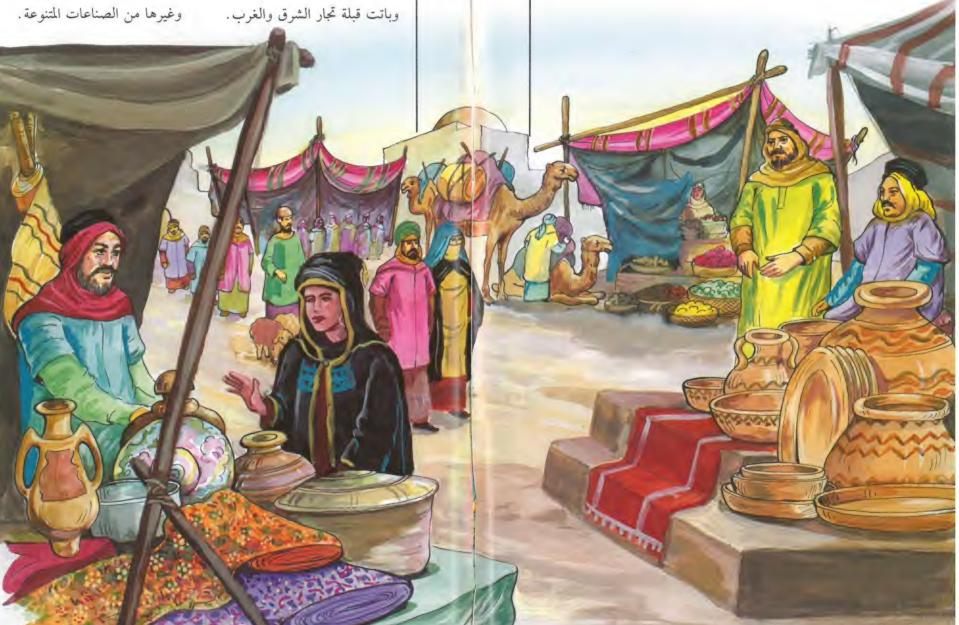

09

شهد «المغرب الأقصى» خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين فترة مزدهرة؛ عُدَّت من أخصب فترات حياته؛ حيث قامت على أرضه أكبر دولتين عرفتهما المنطقة في هذا الوقت، هما: «دولة المرابطين»، و«دولة الموحدين»، اللتان أبرزتا شخصية «المغرب الأقصى» باعتبارها مستقلة؛ قامت على أكتاف أبنائها، وبسطت نفوذها على مناطق شاسعة بالشمال الإفريقي، فضلا عن «الأندلس»، وشاركت مع غيرها في إرساء قواعد الحضارة الإسلامية في غربي العالم الإسلامي، بنظمها، وحضارتها واقتصادها المزدهر، ومبانيها، فضلا عن ثقافتها، وعلمائها ومفكريها.

# \* الأوضاع السياسية في بلاد المغرب الأقصى قبل قيام دولة المرابطين:

أصيبت «دولة الأدارسة» التي أسسها «إدريس بن عبدالله» بالمغرب الأقصى في سنة (١٧٢هـ = ٨٨٧م) بالضعف والاضمحلال بعد دخول جيوش «أبي عبدالله الشيعي» بقيادة «مصالة بن حيُّوس المكناسي» إلى هذه المنطقة في سنة (٥٠٣هـ= ٩١٧م)، ومن ثُم مرت المنطقة بفترة حالكة في تاريخها، وباتت تدعو على منابرها للفاطميين تارة، ولحكام «الأندلس» تارة أخرى، وخيَّمت عليها المنازعات القبلية والحروب الطاحنة وتـوزعت المنطقة بين القبائل المختلفة والأسر المتناحــرة، وانقـــمت الخــريطة السياسية للمغرب الأقصى إلى أربعة تجمعات، هي :

۱ - منطقة «فاس» وما حولها، وهي خاضعة لأمراء "مغرادة".



الأموية» التي كان خاضعًا لها، وقد

انتهت هذه الحروب بوفاة «زيرى»

متــأثرًا بجراحــه في سنة (٣٩١هــ=

۱۰۰۱م)، فلما ولى ابنه «المعـز»

الإمارة أصلح علاقت بالدولة

الأموية في «الأندلس»، ثم توالي

الأمراء على «فاس»، واتسمت فترة

حكمهم بكثرة الحروب، وكان «تميم

٢ - منطقة «سالاوتادلا»، وكانت خاضعة لبني يغرن.

«تامسنا» .

أما «فاس»؛ فكانت خاضعة لأمراء «مغرادة»، وقد دخلها «زيري ابن عطية الول هؤلاء الأمراء في سنة (٣٧٧هـ= ٩٨٧م)، واستوطن

بها، ثم جعلها قاعدة إمارته، ودخل في عدة حروب مع "بني يغرن »، ومع جيوش «الدولة

۳ - منطقة «سجلماسة» و «درعة»، وكانت خاضعة لبني

٤ - إمارة «برغواطة» في سهول

طويل مع «المرابطين»، ولكنهم نجحوا في دخول فاس في سنة (۲۲۶هـ= ۲۰۷۰م)، وقتل «تميم»، وطويت صفحة أمراء «مغرادة»، وتولى المرابطون السلطة. أما منطقة «سالاوتادلا»، فكانت خاضعة لأمراء «بني يغرن»، الذين دخلوا في صراع مع أبناء عمومتهم

ابن معتصر بن حماد" الذي تولي

فی سنــة (۲۰۶هـ= ۱۰۸۸م) هــو

آخر الأمراء، وقد دخل في صراع

من أمراء «مغرادة»، وكان آخر أمرائهم هو «محمد بن تميم بن زيرى» الذي تولى الإمارة في سنة (٤٤٨هـ= ١٠٥٦م)، وقـتل على أيدى المرابطين في سنة (۲۲٪ه\_= ۲۰۷۰م).

أما "سجلماسة" و "درعة" فقد تولى حكمها «بنو خزردن» في سنة (۲۲۱هـ= ۹۷۱م)، واستـمروا في الحكم حتى أسقطهم المرابطون في سنة (۷۷۶هـ= ۸۶۰۱م).

أما إمارة «برغـواطة» - التي احتلت المناطق الساحلية جنوبي «طنجة» إلى «آصيلا» واشتملت على مناطق «تامسنا»- التي أقامت بها عدة قبائل من «زناتة»، فقد دخلت هذه الإمارة في صراع مع «بني يغرن»، و«الأدارسة»، ثم مع المرابطين الذين قـضـوا على الحكم فيها، وغيروا سياستها ونظمها.

تمتع إلى جانب علمه وفقهه ببعد النظر ونفاذ البصيرة، وتوجه إلى قبيلة «جدالة» بصحبة زعيمها «يحيى بن إبراهيم»، ففرحت بمقدمه، ثم ما لبث هذا الفرح طويلا حـتى تحـول إلى جـفوة وإعراض حين بدأ «ابن ياسين» في تغيير ما ألفوه من عادات وملذات تخالف أحكام الدين،

\* قيام دولة المرابطين:

قامت «دولة المرابطين» على

أساس دعوة دينية، نمت وازدهرت

في «ديار الملثمين» بجنوب «المغرب

الأقصى الفضل جهود الفقيه

المالكي «عبدالله بن ياسين»، الذي





وحسبه الزعماء والنبلاء ينتقص من حقوقهم، ويُسوِّى بينهم وبين مواليهم، وساءت العلاقة بينهم وبين «ابن ياسين» ونهبوا داره وهدموها، واضطر هذا الفقيـه إلى الرحيل بمن تبعه إلى جزيرة منعزلة بالسنغال.

وبدأ «ابن ياسين» في هذه الجنزيرة بإعداد التلامية ونشر الدعوة، فذاع صيته، وكثر عدد أتباعه، فأطلق عليهم لقب: «المرابطين»، ومضوا في تنفيذ ما أمر

وقد بدأ المرابطون نشر دعوتهم بين قبيلة «جدالة» التي تمردت على «ابن ياسين» من قبل، فقصدوا

قبيلتي «لمتونة» و«سوقة» ونجحوا في نشر دعوتهم بينهما، فكان ذلك مدعاة لانضواء بقية القبائل تحت لوائهم .

# \* انتقال السلطة إلى قبيلة لمتونة :

تُوفِّي الأمير «يحيى بن إبراهيم الجـــدالي في سنة (٤٤٧هـ= ١٠٥٥م)، فاختار «ابن ياسين» "يحيى بن تلاكاكين اللمتوني" قائدًا لجند المرابطين، فنقل بذلك السلطة العسكرية من «جدالة» إلى «لمتونة» التي كانت تتمتع بمكانة مرموقة بين بقية «قبائل الملثمين»، فضلا عن سيطرتها على طرق

التجارة الساحلية، وهكذا ظهرت قبيلة «لمتونة» على مسرح الأحداث، وتتابع أبناؤها في السلطة حتى نهاية حكم المرابطين.

وفي سنة (٤٤٧هــ= ١٠٥٥م) استغاث فقهاء «درعـة» و «سجلماسة» بعبدالله بن ياسين لإنقاذ بلادهم من الفساد والظلم، فاستجاب لهذه الدعوة، وخرج بجيشه متوجهًا إلى «درعة» و «سجلماسة»، وتمكن من القضاء على أمراء «مغرادة»، وولى المرابطون عمالا تابعين لهم على هذه البلاد.

«سـجلماسـة» وقامت بها ثورة؛ اضطرت المرابطين بقيادة «يحيى بن تلاكاكين " إلى العودة إليها ، ونجحوا في إخماد ثورتها ، إلا أن قائدهم «يحيى اللمتوني» استشهد في المعركة، فوقع اختيار «ابن ياسين» على الأمير «أبي بكر بن عمر " في سنة (٤٨ هـ= ٥٦ ٠١م) لقيادة الجيوش، فانتقل «أبو بكر» بالدعوة من مرحلة تلبية نداء المعونة لسجلماسة و «درعة» إلى مرحلة الغزو المسلح للمغرب الأقصى، ودخل مع قبائل «برغواطة» التي اعتنقت المجـوسية في عدة معارك، فأصيب الداعية «ابن ياسين» في إحداها بإصابات قاتلة أودت بحياته في سنة (١٥١هـ= ٥٩٠١م).

وواصل "أبو بكر" جهاده، وفرَّق جموع «برغواطة»، واستأصل شأفتهم، ثم رجع إلى مدينة «أغمات» التي اتخذها عاصمة له. وقد شاركه في نشاطه المسلح ابن عمه «يوسف بن تاشفين الصنهاجي اللمتوني "، الذي أثبت كفاءة عالية ، ومقدرة فائقة، وحقق نجاحًا بارزًا؛ غير أن أحداثًا ما وقعت بالصحراء، جعلت «أبا بكر» يتوجه إلى الجنوب تاركًا قيادة بقية المرابطين لابن عمه «يوسف».



# \* يوسف بن تاشفين:

يعد «ابن تاشفين» المؤسس الحقيقى لدولة المرابطين بالمغرب الأقصى، وقد تجمعت فيه صفات الزعامة والشجاعة والقيادة والحزم، والتفت حوله قلوب المرابطين، وشرع في بناء مدينة «مراكش» عاصمته الجديدة في سنة (٤٥٤هـ= ١٠٦٢م) ونجح في بسط نفوذه على «المغــرب الأقــصي» في سنة (٧٦٤هـ= ٤٧٠١م).

وقد نجح ابن «تاشفين» إلى جانب توحيد «المغرب الأقصى» في وقف الزحف النصراني عملي «الأندلس» ، وضمَّها إلى «دولة المرابطين» التي اتسعت أطرافها وزادت خيراتها، وتمتعت بالازدهار والرقى في مختلف المجالات، ثم مرض (يوسف) في سنة (٩٨١هـ= ١١٠٤م)، ثم أسلم روحه في سنة (٥٠٠هـ= ١١٠٦م) ودفين بمدينة

«مراكش» .

# \* على بن يوسف بن تاشفين:

ولَّى الأمير «على» الحكم واقتفى سياسة والده، وسار بين الناس بالحكمة والعدل، واستعان بالفقهاء والعلماء في حكم البلاد، فتبوأ مكانة طيبة في نفوس رعيته.

ومضى «على بن يوسف» في استكمال الجهود الحربية التي بدأها والده بالأندلس، وعبر إليها بنفسه أربع مرات؛ لتثبيت سلطان المرابطين، ومواجهة الهجمات المتكررة للمسيحيين، فأحرز انتصارات كبيرة، ونال رضى الخلافة

\* تاشفین بن علی :

(۷۳۷ه = ۱۱٤۲م)، فتولی ابنه «تاشفين» الحكم من بعده، فدخل في صراع مع دولة «الموحدين»، ولم تفلح جهوده في صد موجاتهم المتتابعة، وانتهى به الأمر إلى «وهران»؛ حيث قُـتل في سنة (٥٣٩هـ= ١١٤٤م)، فَفَتَّ ذلك في عضد الدولة، وسقطت أجزاء كثيرة منها في أيدى الموحدين.

حاول المرابطون الاحتفاظ تُوفِّى الأمير «على» في سنة بكيانهم المتداعي، وأمَّروا عليهم "إبراهيم بن تاشفين" إلا أنه لم ينعم بالسلطة طويلا، حيث نازعه عليها عمه «إسحاق بن على بن تاشفين"، وتولى مكانه، ولكنه لم يستطع أن يدفع حصار الموحدين بقيادة «عبدالمؤمن» خليفة «ابن تومرت» حول العاصمة «مراكش» فی سنة (٤١١م)،

\* إسحاق بن على :

فـــــــقطت «مــراكش» في يد

«عبدالمؤمن» الذي أعمل فيها

وقيضي على

كثير من أهلها،

وترتب على ذلك

سقوط «دولة المرابطين»

# \* عوامل سقوط دولة المرابطين:

ضعفت القيادة العليا للمرابطين منذ تولى "على بن يوسف" حكم البلاد، واستبد كثير من الأمراء بالأمر، ثم جاء الخلاف الخطير بين "إبراهيم بن تاشفين" وعمه "إسحاق ابن على العلمة، في الوقت الذي كان يزحف فيه الموحدون نحو العاصمة «مراكش».

يضاف إلى ذلك تخاذل الجند، فضلا عن الحروب المستمرة التي خاضوها بالأندلس، فاستنزفت قواهم واقتصاد بلادهم، وظهور شخصية «ابن تومرت» الذي نجح في جذب أعداد كبيرة إليه.

فكان ذلك كله من أسباب سقوط «دولة المرابطين» وقيام «دولة الموحدين» .

# \* العلاقات الخارجية لدولة المرابطين:

تركزت علاقات المرابطين في

جبهتى «الأندلس» و«الدولة

العباسية "؛ حيث هبوا لنجدة

«الأندلس» من النصارى الإفرنج،

ثم قرروا -بعد عدة معارك- ضمها

إلى دولتهم، وظلت المعارك هي

الطابع المميز لعلاقة المرابطين

بالمالك الإفرنجية في الشمال

أما علاقتهم بالعباسيين فقد

بدأت بعد أن قاموا بنشر دعوتهم

بأرجاء «المغرب الأقصى»، ومن ثم

اتصلوا بالخلافة واعترفوا بسلطة

الخليفة الروحية في العالم

الإسلامي، وطلبًا لتأييد «الخلافة

العباسية» لهم، وفي ذلك دعم

لدعوتهم التي تأسست عليها

دولتهم، وكان الترحيب والاستجابة

سمة العلاقة بين الجانبين.

الأندلسي.

- الوزارة:

بعد أن وطَّد «يوسف بن تاشفين» دعائم دولته، وأخضع «الأندلس» لسلطته، اتخذ صهره «سير بن أبي بكر" وزيرًا له؛ حيث كان من أبرز زعماء «لمتونة» وقادتها، وقد أسند «ابن تاشفين» إليه مهمة الاستيلاء على مدن «الأندلس».

\* الأوضاع الحضارية في دولة

المرابطين:

وإلى جانب الوزارة العسكرية، كانت هناك وزارة مدنية؛ أُخـتيـر معظم من تقلدوها من الفقهاء الذين نالوا حظًا كبيرًا من الشقافة العربية، أمثـال «مالك بن وهب» وزير «على ابن يوسف.

وقد انقسم الوزراء من حيث إقامتهم إلى وزراء مركزيين، يقيمون بمراكش بوصفها عاصمة البلاد، ووزراء إقليميين، تابعين للأمراء المحليين. وتنوعت اختصاصات الوزراء وسلطانهم بالإشراف على الشئون المالية، أو الاختصاص بالكتابة، أو بشئون العمال والمتصرفين في أموال الدولة، ذلك فضلا عن الوزير المختص بشئون الحرب والفنون العسكرية .

# - أمراء الأقاليم:

ست ولايات عدا العاصمة «مــراكش» وهذه الولايات هي: «فاس» و «سجلماسة» و «السوس» و «تلمسان»، أما الصحراء و «سبتة» و «طنجة» فكانت إقليمًا واحدًا،

وقد تمتع ولاة «المغرب الأقصى»

السولاة

شمل إقليم «المغرب الأقصى» - الدواوين:

ويتم اختيار الولاة من الأسرة الحاكمة بمراكش أو من ذوى قرباهم، أو من القبائل المؤسسة

في ظل «دولة المرابطين» بسلطات واسعة، وكان من حقهم عزل

وتعيين مَن دونهم مِن

المحليين، والقيام بتحركات عسكرية السياسات وتابعوا تطبيقها، وحاسبوا وعاقبوا على التقصير

عمل «يوسف بن تاشفين» بنظام الدواوين في سنة (٢٤هـ= ١٠٧٢م)، فأنشأ «ديوان الرسائل» (الإنشاء) وجعل عليه مـوظفًا كبيرًا عُرف باسم: «الكاتب»، وأقام أربعة دواوين على مالية الدولة،

وكان على صاحب الشرطة معاونة الحكام وأصحاب المظالم وإقامة الحدود والتعازير، وإشخاص الناس لذلك، فضلا عن مراقبة أبواب المدينة وتحصيناتها.

للمحافظة على أرواح الناس،

وحماية ممتلكاتهم، وصيانة

حقوقهم، وقد أُطلق على صاحب

الشرطة بالمغرب الأقصى لقب:

«العريف» أو «صاحب اللّيل» لما

يقوم به من الحراسة ليلا.

٢ - «ديوان الضرائب». ٣ - «ديوان الجباية». داخل مناطق نفوذهم، ولذا أشرف أمراء المرابطين عليهم، ورسموا لهم ٤ - «ديوان مراقبة الدخل

- الشرطة: اتخذ أمراء المرابطين الشرطة

۱ - «ديوان الغنائم ونفقات

\* النظام القضائي:

أقام المرابطون نظامهم القضائي على الأسس القضائية التي أحكمها الأمويون بالأندلس؛ إذ فصلوا بين السلطتين الإدارية والقضائية، واستعان المرابطون بكثير من القضاة من مختلف المناطق مثل: «موسى ابن حماد الصنهاجي، الذي تولي القضاء بمراكش في عهد «على بن يوسف بن تـاشـفين»، وتُـوفى في سنة (٥٣٥هـ=١١٤٠م)، والقاضي «ابن ملجوم»، من «فاس»، وتولى القضاء بفاس ومات في سنة (٣٥٥هـ= ١١٤٨م)، والقاضي «عیاض بن موسی بن عیاض اليحصبي» من "سبتة"، وقد تولي القضاء بسبتة، وتُوفى بمراكش في سنة (٤٤٥هـ= ١١٤٩م).

واشترط في القاضي أن يكون رجلا عاقلا حرا مسلمًا عادلا، مع السلامة في السمع والبصر، وأن يكون عالمًا بالأحكام الشرعية، وأن تكون مصادره في القضاء الكتاب والسنة وما وقع عليه إجماع الأمة والاجتهاد، والمتكلَّم به عند



# \* الحياة الاقتصادية في دولة المرابطين:

شهد «المغرب الأقصى» في عهد «دولة المرابطين» ازدهاراً اقتصاديا ورخاءً في مناحي الحياة كافة؛ حيث حرص المرابطون على النهـوض بالـزراعــة والصناعــة والتجارة، واهتموا بالنظام المالي وإدارته وكيفية جمعه وإنفاقه، واتخذ «يوسف بن تاشفين» حصنًا صغيرًا لحفظ الأموال والسلاح، ثم دُوَّن لذلك الدواوين حين اتسعت أعمال دولته واستقرت أوضاعها فجعل للمالية دواوين: «الغنائم»، و «نفقات الجند»، و «الضرائب»، و «الجباية»، و «مراقبة الدخل والخرج»، وكان الكتَّاب يقومون بتدوين النواحي المالية المختلفة، والعمال الـذين يقومون بجبايتها، وكان جمع أموال الزكاة والجزية المفروضة على أهل الذمــة يتم كل عام، أما غير ذلك من مصادر المال كالغنيمة والعشور، فإنها كانت

وكان المشتغلون بمالية الدولة -دائمًا- تحت المراقبة الشديدة، والحساب المستمر، والعقاب السريع في حالة التقصير .

مرتبطة بظروفها.

وتأتى الزكاة في مقدمة مصادر الدخل المالي لهذه الدولة، ثم تليها الجزية المفروضة على أهل الكتاب نظير ما يتمتعون به من أمن وحماية، وقــد فُرضت الجزية على

واهتموا بالزراعة وما يتعلق بها، فشيد «على بن يوسف» قنطرة على نهر «تانسيفت» لـتوزيع المياه اللازمة للزراعة، فشهدت البلاد -لخصوبة أرضها- وفرة في المزروعات، وكذلك في الغابات التي نبتت في أجزاء متفرقة من البلاد. فأمدت البلاد بكميات وفيرة من الأخشاب التي استخدمت في كشير من الصناعات مثل صناعة

الرجال الأحرار العقلاء، ولم تُؤخذ

من النساء، ولا من الصبية والمجانين

والعبيد، وكان مقدارها موكولا إلى

ولاة الأمر واجتهادهم. أما فيما

يتعلق بالضرائب، فإن المرابطين في

بداية عهدهم التزموا بأحكام الشرع،

ولم يفرضوا إلا ما جاء بالكتاب

والسنة، وألغوا ما عدا ذلك من

الضرائب بالمغرب والأندلس،

وشكلت الغنيمة مصدرًا مهما من

مصادر الدخل للدولة، نظرًا

للمعارك الكثيرة التي خاضها

وقد ساهمت المصادر المالية

المتنوعـة في الإنفـاق على تجـهـــز

الحملات العسكرية المتكررة، وإقامة

المنشاّت، والإنفاق على أوجه

الإصلاح والتعمير، فضلا عن

المرتبات والأرزاق، وأصدر المرابطون

العملات النقدية لتأكيد سلطانهم

الاقتصادى .

المرابطون ضد الإفرنج.



وكان للصناعة دورٌ بارزٌ في ازدهار اقتصاد «دولة المرابطين»؛ حیث ازدهرت صناعات کشیرة ومتنوعة نتيجة استقرار الأوضاع، وتوافر المواد الخام، ووجود الخبرة الصناعية المتمثلة في الأيدى العاملة التي حركت عجلة التصنيع، ودفعتها إلى الأمام.

وقد ظهرت عدة صناعات منها صناعة السفن والزجاج، وأدوات النحاس والحديد، واستخراج الزيوت من الزيتون، والسكر من القصب، وكذلك صناعة الملابس من القطن والصوف، وصناعة دبغ

وشاركت التجارة في دفع عجلة

الزراعية والصناعات المختلفة بها.

«النيجر»، وهناك طريق الساحل الذي يربط «دولة المرابطين» بالشرق حتى «مصر»، إلى جانب طريق آخر من «أودغشت» و «سجلماسة»،

الاقتصاد بدولة المرابطين منذ تأسيسها؛ حيث وجه أمراء هذه وارتبطت مراكز التجارة الدولة اهتمامهم إلى التجارة، الخارجية بالمغرب الأقصى في عهد وعملوا على تنشيطها؛ بتشجيع المرابطين، بعدة طرق برية يضاف التجار على ارتياد البـلاد، ووفروا إليها الطريق الملاحي الذي تنقل لهم سبل الإقامة، وأنشَــــوا لهم التجارة بواسطته من هذه البلاد الفنادق، مثلما فعل «يوسف بن تاشفين» حين دخل مدينة «فاس»

وإليها، وكانت أهم الطرق البرية هي : الطريق الذي كان يربط البلاد بمنطقة «السنغال» و«النيجر»؛ إذ كان وقد وُجدت المراكز التجارية في عر بسجلماسة «ودرعة» ومدن أنحاء دولة المرابطين، وبخاصة في «المغرب الأقصى»، متجهًا إلى العاصمة «مراكش» التي حظت «أودغ\_شت»، ثم إلى منحنى باهتمام التجار، وصارت مركزاً للتجارة الداخلية بين مدن الشمال

تسير فيه القوافل بالصحراء حتى «الواحات الداخلة» بمصر.

وكمان للممواني المنتشرة على ساحل «البحر المتوسط» و«المحيط الأطلسي" أثر كبير في تنشيط حركة التجارة، فتنوعت صادرات البلاد، وشملت: القطن، والقمح، والسكر، والزيتون، والزيت المستخرج من الأسماك، والنحاس المسبوك، وغيرها من الصادرات. أما أهم وارداتها، فكانت: الذهب، والزئبق، وبعض أنـواع النســيج البلنسي، والعطر الهندي، وبعض الواردات الأخرى .

# \* الحياة الاجتماعية في دولة المرابطين:

شكل البربر الغالبية العظمى من سكان «بلاد المغرب» الذين تأسست على أيديهم دولة المرابطين، وقد شاركهم العرب في الإقامة بالمنطقة منذ بدأت فتوح المسلمين لهذه البلاد، ثم جاءت القبائل العربية الهلالية بعد ذلك إليها، وشاركهم السودانيون الذين انضموا إلى جيوش المرابطين، فضلاً عن تواجد عنصر الروم والصقالبة الذين عاشوا في ظل المرابطين، واتخـــذ منهم بعض الأمراء حرسه الخاص، كما استخدمهم بعض الأمراء في جباية الأموال.



وقد تبوأت المرأة مكانة مرموقة

في المجتمع المرابطي، وتمتعت بوضع

كريم في القبيلة الصنهاجية؛ إذ

كانت تشترك في مجلس القبيلة،

وتشارك في الأمور المهمة. وبلغ

احترام المرابطين للمرأة حدًا جعل



والحنوب، كما كانت مدينة «فاس»

مركزًا تجاريًا مهمًّا ، لموقعها الممتاز

في قلب البــلاد، وتوفر المحــاصيل

في سنة (۲۲۶هـ= ۲۹۰۱م).

وعاش أهل الذمـة في بلاد المرابطين إلى جانب غيرهم من طبقات المجتمع وفئاته في ظل حماية القيادة العليا للبلاد، وأصبحت طائفة اليهود على قدر كبير من الشراء، ولكن بعض أهل الذمة عمدوا إلى مساعدة أعداء البلاد، وتحريضهم على غزوها، فكان رد فعل أمراء المرابطين هو نفى عدد كبير من هؤلاء، ومنع اليهود من المبيت بالعاصمة «مراكش»، والسماح لهم بالعمل نهارًا، والانصراف منها ليلا؛ وهو إجراء وقائي للحفاظ على العاصمة من المؤامرات والدسائس والفتن، وبها ما بها من تجمعات الجند وقادة الجيوش، وإدارة البلاد، فضلا عن كونها مقر أمير البلاد وأسرته وأعوانه وحاشيته.

\* البناء والتعمير:

انتعشت حركة البناء والتعمير في «دولة المرابطين»، وقد بدأها الأمير «يوسف بن تاشفين» بتأسيس مدينة «مراكش» وبنائها، وغيرها من المنشآت، وتبعه في ذلك ابنه «على» والأمراء من بعده، وامتازت مبانى المرابطين بالضخامة والقوة والاتساع، والاقتصاد في الزخرفة

تمشيًا مع بساطتهم. وأحاطه بالأسوار .

غالبية السكان، وكذلك قربها من صحراء المرابطين ومواطن «لمتونة»؛ حيث توجد الإمدادات العسكرية، وتأسست "مراكش" على أرجح الآراء في سنة (٤٥٤هـ= ١٠٦٢م)، وشارك الأمير «يوسف» في البناء لتشجيع من حوله في الماهمة، ثم بني فيها ابنه الأمير «على» قصره المعروف بدار الحجر،

وتعد "مراكش" من أبرز أعمال

المرابطين، وكان سبب بنائها،

ازدحام مدينة «أغمات» بقبائل

المرابطين القادمين من الجنوب،

يضاف إلى ذلك موقعها

الاستراتيجي في مفترق طرق

الأطلس والصحراء، وقربها من

مواطن المصامدة الذين يشكلون

\* الحياة الفكرية:

عاشت «دولة المرابطين» نهضة فكرية مزدهرة ، ازدهرت فيها علوم الأدب واللغة والعلوم والفلسفة والطب، ووفد طلاب العلم على المدن المغربية من كل مكان، وقد ساعد على ذلك تشجيع الأمراء المرابطين للعلماء وطالبي العلم، فقصد العلماء العاصمة «مراكش»، وانتظم الطلاب في دراساتهم، واجتهد كل ذي مـوهبة في إبراز ما لديه، ورغب كشير من أبناء «المغـرب» في طلب العلم، لأن مناصب الدولة ووظائفها كانت مقصورة على المتعلمين والمثقفين.

وأصبحت "مراكش" تضاهي «بغداد» في ازدهار العلوم وكشرة



العلماء وشاركتها في المكانة مدينة عدد كبير من العلماء.

«فاس» التي أسسها «إدريس بن وعنى المغاربة بكتاب «الوجيز» عبدالله»، وظل مسجدها الكبير (جامع القرويين) مركز إشعاع علمي يقصده طلاب العلم من كل \* العلوم الدينية :

أسهمت الروح الدينية التي سادت «بلاد المغرب» منذ قيام «دولة المرابطين في ازدهار العلوم الشرعية؛ مثل: علوم التفسير والحديث والفقه والكلام، ووفود كثير من علماء الأندلس على مراكش وغيرها فأسهموا في دفع حركة التأليف، وشاركهم أبناء المغرب الذين أقبلوا على الدراسة والبحث في دفع هذه الحركة، فنبغ

في التفسير لعبدالحق بن غالب بن عطية المحاربي، المتوفى في سنة (١١٥١هـ= ١١٤٦م)؛ حيث جمع فيه «ابن غالب» خلاصة التفاسير كلها، وتحرَّى منها ما هو أقرب إلى

ونال علم الحديث عناية فائقة من ولاة الأمر، وكان «مروطأ» الإمام «مالك» مدار الدراسات في الدولة، وكذلك نشط علم الفقه، ولم ينل علم الكلام الرعاية والعناية خلال حكم المرابطين، لأنهم نهجوا طريق السلف، ولم يميلوا إلى الخوض في هذا العلم.

# - الحياة الأدبية والعلمية:

ازدهر الأدب بنوعيه : الشعر والنثر في هذه الفترة باعتباره مظهراً من مظاهر الحركة الفكرية بالبلاد، وحظى الأدباء برعاية الولاة، وكان بالبلاط المرابطي بعض كبار الكتاب والأدباء الأندلسيين، أمثال: «أبي القاسم بن الجد»، و «ابن القبطرنة»، و «أبي عبدالله بن أبي الخصال»، و «ابن خلدون» وغيرهم.

وقد أثر المذهب المالكي وعلماؤه وفقهاؤه في توجيه الأدب المغربي وجهة تميزت بالبساطة والوضوح، وبعدت عن الزخرف والصنعة وأبعدته عن تناول بعض الأغراض التي تناولها أدباء المسرق مثل: «الخمريات»، التي تتنافي مع الجو الديني الذي ساد البلاد.

#### - المكتبات:

كثر عدد المكتبات التي ازدحمت

بالمؤلفات في عهد المرابطين، نظرًا لكشرة العلماء والمؤلفين والكتاب، واهتمام ولاة الأمر بهم وتكريمهم لهم، وقد ساعد ذلك على ازدهار الحركة الفكرية للبلاد. ولم تكن الرغبة في جمع

الكتب مقصورة على ولاة الأمر، بل تعدتها إلى أبناء الشعب، وقد دفع الكثير منهم مبالغ كبيرة لشراء مرجع أو اقتناء كتاب. مثلما فعل القاضي "عيسى بن أبي حجاج ابن الملجوم» الذي اشترى من «أبي على الغساني انسخة من «سنن أبي داود» بخمسة آلاف دينار.

وكان منصب «أمين مكتبة الخزانة العلية» من المناصب الرفيعة في الدولة، ولا يتـولاه إلا أحد أكـابر العلماء المشهورين بالثقافة والكفاءة ودقة التصنيف.

وقد تحددت أماكن كثيرة لبيع







دولة الموصرين بالمغن ولأنرلس

مكنته من التزود بقدر كبير من

الثقافة والمعرفة، وتعرُّف أحوال

كولة الجودين

الصحراء الكبرى

\* ظهور المهدى بن تومرت:

والاستقرار منذ ظهور الداعية

«محمد بن تومرت» على مسرح

الأحداث، وقد نشأ «ابن تـومرت»

نشأة دينية بقبيلة «هرنمة» إحدى

قبائل المصامدة، ولكن ما تلقاه من

علوم في وطنه لم يرو ظمأه، فسافر

إلى المراكز الثقافية المشهورة بالعالم

الإسلامي، وبدأ رحلاته إلى

«الأندلس» في مطلع القرن السادس

الهجرى، ثم إلى المشرق مارا

بالإسكندرية، ومنها إلى «مكة» ثم

إلى «بغداد» حيث التقى هناك بأكابر

العلماء أمشال «أبي بكر

لم تنعم «دولة المرابطين» بالهدوء

وبعد أن عاد إلى «المغرب» بدأ دعوته بمدن المغرب محاولا إصلاح الأوضاع الفاسدة وتغييرها. فوجدت دعوته قبولا وترحيبًا من الجماهير، ورفضًا شديدًا من الحكام؛ إذ رأوها خطرًا يهدد مصالحهم ومراكزهم.

والتقى «ابن تومرت» خلال هذه الرحلة بعبد المؤمن بن على الذى أصبح من أخلص تلاميذه، وصاحبه في كل مكان يذهب إليه، ثم دخل «ابن تومرت» العاصمة «مراكش» في منتصف ربيع الأول سنة (٥١٥هـ= والإرشاد، واعترض على سياسة والإرشاد، واعترض على سياسة الدولة في بعض الأمور، فوصل خبره إلى الأمير «على بن يوسف» الذي استدعاه، وجمع كبار العلماء والفقهاء لمناظرته.

وانتهى الأمر بطرده من العاصمة خشية التأثير على العامة وإضعاف مراكز الفقهاء. وكانت الحصافة السياسية تقتضى سجن هذا الداعية أو التحفظ عليه لخطورته على الدولة، وهو ما تحقق عقب مغادرة «ابن تومرت» «مراكش»، إذ أعلن عن نياته في مواجهة السلطة الحاكمة، وخلعه الأمير «على بن يوسف»، وبايعه من حوله إمامًا للدعوة الجديدة في سنة (١٥ه هـ للدعوة الجديدة في سنة (١٥٥هـ اينملل» مقرا له، ومركزًا لدعوته، وشرع في تحقيق أهدافه السياسية

والدينية لإقامة خلافة إسلامية بالمغرب، ولم يدخر في ذلك وسعاً ولا وسيلة إلا استغلها، وعمد إلى نشر دعوته بين السذج، وألَّف لهم في التوحيد والعقيدة بلغتهم البربرية حتى يسهل عليهم التعلم، ويسهل عليه السيطرة عليهم، ومن ثم باتت له الكلمة العليا في كل شئونهم.

- وفاة ابن تومرت [٢٤٥هـ= ١١٣٠م]:

شارك «ابن تومرت» فى الكفاح المسلح ضد «دولة المرابطين»، وتذكر المراجع أنه اشترك فى تسع غزوات،

وكانت معركة «البحيرة» التى أصيب فيها الموحدون بالهزيمة هى السبب الرئيسى فى خيبة أمل «ابن تومرت» ومرضه؛ حيث قتل فيها عدد كبير من أتباعه، ولكن بقاء تلميذه ومساعده «عبد المؤمن ابن على» على قيد الحياة كان سببًا فى تخفيف هذه الصدمة، ومع ذلك لزم «ابن تومرت» داره، واشتد عليه مرضه، وفارق الحياة فى سنة (١٢٥هـ= ١١٣٠م)، وخلَّف وراءه حربًا مشتعلة على أرض «المغرب الأقصى».

عقد شئو الع

حمل «عبدالمؤمن» أعباء الدعوة عقب وفاة أستاذه، وشُغل بتنظيم شئون الموحدين، مدة عام ونصف العام، ثم شرع في الكفاح ضد المرابطين في منطقة «الأطلس» جنوبي «مراكش» في «وادي درعة» و«بلاد السوس» و«بلاد جاحة» القريبة من «تينملل»، ثم استولي

- عبد المؤمن بن على :

المرابطين في منطقة «الأطلس» جنوبي «مراكش» في «وادى درعة» و«بلاد السوس» و«بلاد جاحة» القريبة من «تينملل»، ثم استولى الموحدون على «مراكش» عاصمة المرابطين في سنة (١٤٥هـ= ١١٤٦م)، بعد كفاح دام أكثر من عشر سنوات كان النصر فيها حليفًا

وقد نجح «عبدالمؤمن» في إحكام قبضته وسيطرته على «المغرب الأقصى» بعد سقوط دولة المرابطين

للموحدين.

وما إن استقر في العاصمة حتى واجهته ثورة «مرزدغ الصنهاجي» بجبال «غمارة»، فنجح في القضاء عليها وتفريق أعوانها، ثم أمر بقتل «مرزدغ»، وحمل رأسه إلى العاصمة «مراكش».

ووجه «ابن عبدالمؤمن» جُلَّ جهوده إلى دعم سلطة الموحدين بالأندلس، وبعث بالحملات المتتابعة باليها، وخرج على رأس إحداها في سنة (٦٦٥هـ= ١١٧٠م)، لتأمين ثغبور «الأندلس» وضبطها في سنة وإصلاحها، ثيم خبرج في سنة وإصلاحها، ثيم خبرج في سنة حملة كبيرة إلى «الأندلس» لغزوها، إلا أنه أصيب بسهم عند أسوار «شنترين»، فأسرع الجند بحمله والعودة به مصابًا إلى «مراكش»، فقضى نحبه في سنة (٨٥هـ= فقضى نحبه في سنة (٨٥هـ= فقضى نحبه في سنة (٨٠هـ=



بسقوط عاصمتهم "مراكش"، ثم

وجه اهتمامه إلى الشرق، وبعث

بحملاته المتتابعة التي وصلت حتى

«طرابلس» بإفريقية، فساعد هذا

النصر على تحقيق الوحدة السياسية

للمغرب الإسلامي، وتلقب

«عبدالمؤمن» بلقب خليفة، واتخذ

من "مراكش" عاصمة للخلافة، ثم

شرع في تجهيز حملة كبيرة لدفع

النصاري عن مدن «الأندلس» في

سنة (٥٥٦هـ= ١٦١١م)، إلا أن

مرضه حال دون إتمام هذه الحملة،

رمــــــات في ســنة (٥٥٨هــــ=

بويع (يوسف) في سنة (٥٥٨هـ=

- يوسف بن عبدالمؤمن:

١١٦٣م)، ليكون خلفًا لوالده.

77119).

### \* المنصور الموحدي:

ولى «يعقوب بن يوسف بن عبدالمؤمن الخلفًا لوالده في سنة (۵۸۰هـ= ۱۱۸۶م)، ولقب نفسه بالمنصور، وتوزعت جهوده العسكرية في أكثر من ميدان؛ حيث قامت ثورة بزعامة «الجزيري» الذي أخذ يدعو لنفسه بين القبائل في سنة (٥٨٥هـ = ١١٨٩م)، فقضى عليها «المنصور» وقتل زعيمها، ثم قامت ثورة أخيري بالإد «الـزاب» بزعامة

رجل يدعي «الأشلّ» في سنة (۸۹ه = ۱۱۹۳م)، فکان مصيرها الفشل مثل سابقتها. أما ثورة «بني غانية»، التي

استهدفت إحياء «دولة المرابطين» والدعاء للخلافة العباسية على المنابر بإفريقية، فكانت الخطر الحقيقي الذي هدد «دولة الموحدين"، فوجّه «المنصور» إليها كل جهوده للقضاء عليها، وعلى الرغم من تكرار المحاولة فإنه لم ينجح في القضاء عليها نهائيا.

وقد أولى «المنصور» «الأندلس» أهتم امه وعنايته، ودخل في عدة معارك مع الإفرنج؛ كانت أبرزها

معركة «الأرك» في سنة (٩١٥هـ= ١١٩٥م)، تلك التي أوقفت زحف النصاري، وزادت من هيبة الموحدين ومكانتهم بالشمال الإفريقي، ثم أصيب المنصور بوعكة صحية أدت إلى وفاته في سنة (٥٩٥هـ = ١٩٩١م).

«المنصور»، فحدثت في عهده بعض التطورات السياسية والعسكرية التي انتقلت بدولة الموحدين من مرحلة القوة والسيادة إلى مرحلة الانهار والسقوط؛ حيث تمكن في بداية حكمه من القضاء على ثوية "بني غانية"

بالمرض، وتوفى في سنة (١٠٠هـ= 71719).

وقد عرف الانهيار والضعف طريقهما إلى «دولة الموحدين» عقب وفاة «الناصر»، ودخلت الدولة مرحلة من الفوضى، والصراع بين أفراد البيت الموحدي، فضلا عن اندلاع الثورات والقلاقل في أماكن متعددة، وظل هذا حالها حتى سنة (١٦٦٨هـ= ١٢٦٩م)، التي قتل فيها «أبو دبوس» آخر خلفاء الموحدين أمام أسوار العاصمة «مراكش» التي دخلها «المرينيون» وقضوا على «دولة الموحدين ". وقد تولى عقب وفاة «الناصر» عدد من الخلفاء الضعاف،

هيبتهم، وأُصيب «الناصر»

٣ - أبو محمد عبدالله العادل 77719]. ٤ - المأمون أبو العلاء إدريس

٣٢٥ = ٧٢١١ - ٣٣٢١م]. ٥ - أبو محمد عبدالواحد،

الرشيد [ ١٢٣٠ - ١٢٨هـ= ١٢٣٣ -

٦ - أبو الحسن على السعيد المقتدر بالله [٠٦٤ - ٢٤٦هـ= 7371 - 13719].

٧ - أبو حفص عـمـر المرتضى - 17£A = \_\_\_\_\_a770 - 7£7] ٧٢٢١م].

(المعسروف بأبي دبوس) [770 -٨٢٦ه= ٧٢١١ - ٢٢١٩]. بإفريقية التي دخلها في سنة (۹۸ هـ= ۲۰۲۱م)، وعاد منها في سنة (٤٠٢هـ= ٢٠٧١م)، بعد أن ولى على "إفريقية" "أبا محمد عبد الواحد بن أبي حفص» أحد أشياخ الموحدين، فعكف «ابن أبي حفص»

على معالجة شئون «إفريقية»، ودعم

سلطان الموحدين بها، إلا أن ولاية

«ابن أبى حفص» كانت البداية لقيام

"دولة الحفصيين" بتونس احيث

استقل أبناؤه - بعد ذلك - بها

وقد فُجع الموحدون بهزيمة قاسية

بالأندلس في معركة «العقاب» التي

راح ضحيتها عدد كبير من الجند،

وأسسوا ملكًا مستقلاً.

# \* الناصر الموحدي:

تولى «الناصر أبو عبدالله محمد ابن يعقوب خلفًا لوالده

١ - أبو يعقوب يوسف الثاني، (المستنصر بالله) [٦١١- ١٦٠هـ].

٢ - أبو محمد عبدالواحد،

- 175- 175a\_\_\_\_= 7771-37719].

[ 175 - 375 = 3771-

ابن يعقوب ، المنصور [٦٢٤-

٨ - أبو العلاء إدريس الثاني

# \* العلاقات الخارجية:

انحصرت علاقات الموحدين الخارجية في جبهتين هما «الأندلس»، و «الخلافة العباسية».

أما «الأندلس»، فقد استولى عليها الموحدون مع غيرها من المدن من المرابطين، وساروا على نهج من سبقهم في التصدي لعدوان النصاري، وأعدوا الحملات، وخاضوا المعارك من أجل تحقيق هذا الهدف، ولكن هزيمتهم في معركة «العـقـاب» في عـام (٩٠٦هـ= ۱۲۱۲م)، كانت بداية انحسار نفوذهم على أرض «الأندلس»، ومن ثُم بدأت القوى النصرانية تحقق انتصاراتها حتى زالت «دولة الموحدين".

وقد اختلف موقف الموحدين من الخلافة العباسية عن موقف المرابطين؛ حيث لم يعترف الموحدون بالعباسيين، واعتبروا أنفسهم خلفاء، وأن مركز الخلافة مدينة «مراكش»، وليس «بغداد»، ودعموا خلافتهم بالادعاء بأن «ابن تومرت» و «عبدالمؤمن» من نسل الرسول عن طريق «الأدارسة»، واتخذوا اللون الأخضر شعارًا لهم كي يظهروا ميلهم إلى الدعوة العلوية، وتشبهوا بالرسول في تصرفاته وأفعاله.

\* الأوضاع الحضارية في دولة الموحدين: أولاً: السلطة العليا في البلاد:

عمد «ابن تومرت» إلى تنظيم أصحابه في نظام إداري معين، وعلى قمة هذا التنظيم الإداري هيئة العشرة التي تختص بالعظيم من الأمور، ولم يتركهم «ابن تومرت» إلا وقد عهد إلى «عبدالمؤمن بن على ان يتولى خلفًا له قيادة الموحدين.

وقد بويع «عبدالمؤمن» بيعتين: بيعة خاصة، وبيعة عامة، أما الخاصة فكانت عقب وفاة «ابن توم\_\_\_رت ( ٤٢٥هـ= ١٢٢٩م)، واقتصرت هذه البيعة على أهل

وأما العامة فكانت في سنة (۷۲۷هـ= ۱۱۳۲م) على أرجح

وقد اتخذ خلفاء الموحدين الوزراء لمعاونتهم في إدارة شئون البلاد، وأصبح للخليفة وزير أو أكثر، وكان اختيار الوزير يتم عادة من الأسرة الحاكمة أو من أسر، وقبائل معينة، ثم أصبح الوصول إلى هذا المنصب يتم وفقًا لصفات وشروط يجب أن تتوافر فيمن سيقع عليه الاختيار لهذه المكانة.

الخلافة منصب الوزارة، منهم: «عمرو» ابن الخليفة «عبدالمؤمن»، وهو أول وزير من أسـرة الخلافـة، و "أبو حفص بن عبدالمؤمن" أخو

أسرة «بني جامع». وقبيلة «هنتانة» وقبيلة «كومية»، وأشهر وزرائهم على التوالى هم : «أبو العلاء إدريس بن إبراهيم بن جامع»، و «أبو عمر بن أبي زيد الهنتاني»، و «عبدالسلام بن محمد الكومي».

وهناك وزراء أهَّلتهم صفاتهم ومواهبهم لتولى هذا المنصب، مثل: «أبي جعفر أحمد بن عطية».

# \* ثانيًا: النظام الإدارى:

استعان الموحدون في بداية عهدهم بأشياخهم في تولى أقاليم الدولة، ثم أنشأ الخليفة «عبدالمؤمن» بمراكش مدرسة جمع فيها أولاده وثلاثة آلاف طالب من قبائل المصامدة، وزوَّدهم بمختلف العلوم، وأشرف على تعليمهم إدارة شئون البلاد، وتدريبهم على شئون الحرب والقتال، فلما أتموا تعليمهم استبدلهم بأشياخ الموحدين في تولى السلطة بأقاليم الدولة، ثم

وقد تـولى عدد من أفراد أسرة الخليفة «يوسف».

واختير عدد من الوزراء من

عين أبناءه بعد ذلك على الأقاليم.



وعلى إنفاقها، ويراقب العمال

كانت الشرطة من المناصب

الإدارية المهمة التي اهتم بها

الموحدون، وظهر ذلك في عهد

«يوسف بن عبدالمؤمن» الذي زود

المدن المغربية بنخبة ممتازة من

الرجال للسهر على أمنها

وحمايتها، كما خصص للأسواق

رجالاً من الشرطة لحمايتها من

اللصوص والمتسللين.

والمشرفين ويحاسبهم .

\* الشرطة:

### \* الدواوين:

اهتم الموحدون بإنشاء الدواوين المختلفة ويأتى في مقدمتها ديوان الإنشاء الذي يختص بالمراسيم السلطانية والرسائل الموجهة إلى الولاة والقضاة، ولذا حشد له الخلفاء نخبة ممتازة من أدباء المغرب والأندلس، ثم يأتي بعده «ديوان الجيش» الذي يتفرع إلى ديوانين لكل منهما اختصاصه. كما كان هناك «ديوان الأعمال المخزنية» الذي يشرف على تحصيل الأموال العامة،

# \* النظام القضائي:

اتخذ الموحدون نظامًا قضائيًا مشابهًا لنظام المرابطين، وحرص خلفاء الموحـدين على تعيين كـبار القضاة بأنفسهم، وأحاطوهم بالهيبة والجلال، وجعلوهم نوعين، هما: قضاة المدن المغربية، وقاضى الجماعة بالعاصمة، وكان قاضى الجماعة أعظم رتبة ومنزلة من بقية القضاة، وهو يوازي قاضى القضاة بالمشرق، وكان مقصوراً على قاضى «مراكش»

وقاضي "قرطبة" ويتم تعيينه من الخليفة مباشرة.

ومُنح القضاة الحق في مراقبة جميع العمال والولاة، وجمع بعضهم بين وظائف القضاء والكتابة والمظالم، كما جمع بعضهم بين وظيفتي القضاء بالمغرب و «الأندلس».

الموحدين: نعمت البلاد بالرخاء الاقتصادي في عهد الموحدين؛ إذ وضعوا نظامًا ماليا دقيقًا، تمثل في الإدارة المشرفة على الجوانب المالية في الجباية والإنفاق، فضلا عن وجود دواوين

\* الحياة الاقتصادية في دولة

للمال بالعاصمة، وديوان للمال



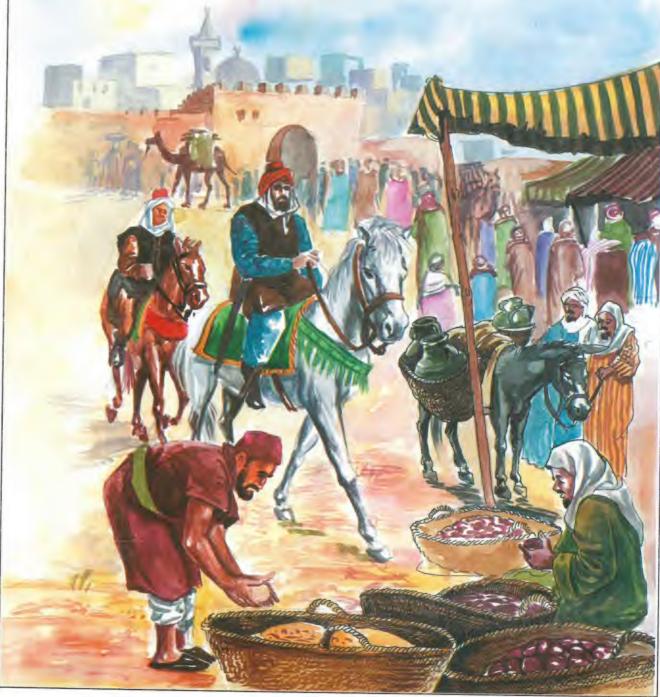



نظر الولاة والعمال فيها، ثم تنفيذها على قدرها وفي مواقيتها، وكان يعاون صاحب الأشغال رؤساء الدواوين المالية بالدولة.

فوفرت هذه المصادر إلى جانب الزكاة وخمس الغنائم أموالا كثيرة لخزينة الـدولة، أُنفق معظمـها على إعداد الجيش في البر والبحر، ودفع مرتبات الوزراء ورجال البلاط والحشم والقضاة والفقهاء، وكذلك في الإنفاق على الطلبة المنتظمين بالمدرسة التي أنشأها الخليفة «عبدالمؤمن»، كما أنفق منها على

إنشاء المدن والقصور والحصون وغيرها من المنشآت.

وأصدر الموحدون عملة نقدية من الدنانير والدراهم.

وقد اهتم الموحدون بالزراعة وشجعوا المزارعين على استغلال الأرض، ووفروا لهم المياه اللازمة للزراعة، فتوافرت محاصيل القمح والشعير، والقطن، وقصب السكر، وغير ذلك من المحاصيل، كما نعمت البلاد بأصناف الفواكه المتنوعة مثل: العنب والتفاح الكمشري، وغيرها، وانتشرت

الغابات بالبلاد، وتوافر بها شـجر الأَرْز والزان والبلوط. ونشطت الحركة الصناعية،

وتوافرت المراكز الصناعية بالبلاد، مثل مدينة «فاس» و «مراكش»، وغــيــرها من المدن التي تنوعت بهــا الصناعات وضمت : صناعة الصابون، والتطريز، والدباغة، وسبك الحديد والنحاس، وصناعة الزجاج، والفخار، وغير ذلك من الصناعات.

وازدهرت التجارة في الداخل والخارج، وكثرت المراكز التجارية التي أولاها الموحدون عنايتهم، وشيدوا بها عدة أسواق، كما شيدوا بها الفنادق، كما ساهمت «مكناسة» في دعم ازدهار التجارة حيث كانت محطة للمسافرين يبيعون ويشترون بها، فضلا عن وجود عدد من الأسواق العامرة والتجارات المختلفة

وتمتعت البلاد بنهضة تجارية

خارجية، لوجود شبكة من الطرق التي ربطت المدن المغربية بغيرها من المراكز التجارية، فضلا عن وجود عدد من الموانئ المطلة على «البحر المتوسط» و «المحيط الأطلسي»، وكانت محطات للسفن المحملة بالبضائع القادمة أو الخارجة منها، فتنوعت الصادرات مثل: القطن والقمح والسكر، وكذلك الواردات مثل : الذهب وبعض أنواع النسيج البلنسي ، والعطر الهندي .

ولعب ميناء «سبتة» على «البحر 

الموحدين: شكلت قبائل المصامدة العنصر الرئيسي لسكان دولة الموحدين، وقد استقرت بالمنطقة منذ زمن، واتخذت المعاقل والحصون والقلاع، وشيدت المباني والقصور، وامتهن أفرادها الزراعة وفلاحة الأرض، ولم يحاولوا الهجرة من أرضهم، بل تمسكوا بها، ودافعوا عنها ضد أي محاولة للاعتداء أو الاستيلاء عليها.

أما العنصر الثاني من سكان «دولة الموحدين» فهم العرب الهلالية الذين ظهروا على مسرح الأحداث، وعمد الموحدون إلى تهجيرهم من «إفريقية» إلى «المغرب

\* الحياة الاجتماعية في دولة



نهضة معمارية استمرت طيلة

شهدت «بلاد المغرب» حركة

فكرية نشيطة في عهد المرابطين،

واستمرت كنلك في عهد

الموحدين، وساعدها على ذلك

استقرار الأوضاع بالبلاد، والصلة

الوثيقة بين «المغرب» و «الأندلس»،

إلى جانب رغبة الكثيرين من أبناء

«المغرب» في طلب العلم، فضلا

عن تكريم الموحدين للعلماء،

والمتعلمين ووصلهم بالعطايا،

والهبات، والإنفاق عليهم، كما

كانت الأسس الدينية التي قامت

عليها «دولة الموحدين» سببًا في

انتعاش دراسة علوم الدين،

وانتعاش الحركة الفكرية.

\* الحياة الفكرية:

عبدالمؤمن»، والشاعرة العالمة «حفصة بنت الحاج الركونية»،

وعاش أهل الذمة في أنحاء متفرقة من البلاد، وكانت لهم وبمدينة «سجلماسة»، وكانوا يشتغلون بالبناء.

اهتم الموحدون بالبناء والتعمير بالمغرب و«الأندلس»، وحظيت «مراكش» و «الرباط» وغيرهما من المدن المغربية بكثير من المنشآت الموحدية، وأنشأ الخليفة «عبدالمؤمن» «مدينة الفتح»، كما شيد المساجد والقصور في أنحاء متفرقة من البلاد، وكان «المنصور»

و «فاطمة بنت عبدالرحمن».

الموحدون إقامة بعض القبائل.

أحياؤهم بالعاصمة «مراكش»

# \* البناء والتعمير:

مولعًا بالعمارة، فشهدت البلاد





# \* المذهب المالكي:

شن «ابن تومرت» حربًا شعواء على العلماء والفقهاء واتهمهم بالجمود، ولكنه لم يستطع مهاجمة المذهب المالكي المذي رسخ في أذهان عامة الشعب وقلوبهم، وتحايل على ذلك بإعداد مُؤلَّف جمع فيه الأحاديث النبوية التي وردت بموطأ الإمام «مالك»، وحذف منها معظم الإسناد للاختصار، في محاولة لصرف أذهان الناس عن المؤلفات المالكية، ثم جاء «عبدالمؤمن» من بعده وأمر

بحرق كتب الفروع، والاقتصار على الأحاديث النبوية. فلما تولى «المنصور الموحدي» عمد إلى محو المذهب المالكي من البلاد، وجمع كتب المذهب المالكي وحرقها، وأمر بجمع الأحاديث المتعلقة بالعبادات من كـــتب الأحــاديث مـــثل: «البخاري» و «مسلم» وغيرهما، وألزم الناس بدراستها وحفظها، وعاقب علماء المذهب المالكي المتمسكين بتدريسه، وعلل ذلك بميله إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة والأخذ بظاهرهما، وكراهيته

للخلافات الـتي امتلأت بها كتب الفروع، ولكن علماء المالكية لم يؤثر فيهم التهديد والعقاب، وظلوا يكافحون في سبيل بقاء مذهبهم وتدريسه، فسُجن بعضهم مثل «ابن سعيد الأنصارى"، وتُوفى بعضهم نتيجة التعذيب مثل: «أبي بكر الجياني المالكي"، ومع ذلك نجح هؤلاء العلماء في إبقاء هذا المذهب وظل مذهب المالكية راسخًا ببلاد

# \* العلوم الدينية:

ازدهرت العلوم الدينية بدولة الموحدين، وزاد الإقبال عـــلى تفسير القرآن ودراسته باعتباره مصدر التشريع الأول للبلاد، وبرز عدد من المفسرين منهم: «عبدالجليل بن موسى الأنصاري الأوسى» المتوفى عــام (۸ ٠٦هــ= ١٢١١م)، و «أبو بكر بن الجوزى السبتى"، كما لاقى علم القراءات رعاية ولاة الأمر، واشتهر فيه: «أبو بكر بن يحيى ابن محمد بن خلف الإشبيلي» المتوفى عام (٢٠٦هـ= ١٢٠٥م)، و «على بن محمد بن يوسف اليابري الضرير" المتوفى عام (٦١٧هـ= ٠ ٢٢٢م).

أما علم الحديث فقد صار له

ابن جعفر اللواتي» الفقيه المعروف بالفاسي. ويعد كتاب : «الإعلام بحدود قواعد الإسلام» للقاضي عياض من أبرز مؤلفات هذا العصر

وقد نال علم الكلام عناية الموحدين منذ قيام دولتهم؛ حيث دعا «ابن تومرت» إلى دراسته، واتهم علماء المرابطين بالجمود لتحريمهم دراسة هذا العلم، وقد اشتهر في هذا العلم: «أبو عمرو عثمان بن عبدالله السلالجي» المتوفي سنة (١٦٢٥هـ= ١٦٦٨م)، و «محمد ابن عبدالكريم الغندلاوي الفاسي» المعروف بابن الكتاني المتوفى عام (۲۹۵ه = ۲۰۲۱م).



الخليفة «عبدالمؤمن» بحرق كتب

الفروع، وردّ الناس إلى قراءة

الحديث، وأملى ابنه «يوسف»

وحفيده «المنصور» الأحاديث

بنفسيهما على الكُتاب لتوزيعها

على الناس، واشتهر «أبو الخطاب

ابن دحية السبتي الو ابن حبيش

المتوفى عام (١٨٨هـ= ١١٨٨م)،

و «القاضي عياض السبتي» بتمكنهم

من علم الحديث، ووضع بعضهم

المصنفات في هذا العلم، أما في

مجال الفقه فقد وضع «ابن

تومرت» كـتابه «الموطأ» عـلى غرار

"موطأ الإمام مالك" بعد حذف

ومن أعـــلام الفـقــه في هذا

### \* الحياة الأدبية والعلمية:

تابعت اللغة العربية انتشارها بدولة الموحدين، لأنها لغة البلاد الرسمية في مكاتباتها ومعاملاتها وشئونها، وقد ساعد مجيء العلماء إلى المدن المغربية على انتشار اللغة العربية وازدهارها، كما كان لقدوم القبائل الهلالية إلى «المغرب الأقصى» واستيطانهم بعض مناطق البلاد أكبر الأثر في دعم اللغة العربية وانتشارها؛ لتمسك هذه القبائل البدوية باللسان العربي وما فيه من مفردات وتراكيب وبلاغة في الأساليب. وازدهر الأدب بفرعيه

الشعر والنثر، وبلغ درجة عالية من العلم والأدب.

وغيرهم على البلاط الموحدى؛ حيث العطايا والمنح، وبرزت مجموعة من الشعراء منهم: «أحمد بن عبدالسلام الجراوي»،

الرقى، وكشرت محافله ببلاد المغرب، وأقبل ولاة الأمر على تشجيعه ودعمه، وسعى المغاربة إلى المساواة بالأندلسيين الذين يفتخرون بمنزلتهم الأدبية، فضلا عن رغبة المغاربة في الوصول إلى المناصب العليا التي لا يرقى إليها إلا ذوو

وقد تدفق أدباء «الأندلس»

و «أبو عبدالله محمد بن حبوس» من أهل «فاس»، و«أبو بكر بن مجبر " من «شقورة"، وغيرهم كثير. وكانت أبرز أغراض الشعر آنذاك هي الوصف والغزل والمدح. حرص خلفاء الموحدين على

تزويد أنف سهم من مختلف الثقافات، لدعم موقف دولتهم، التي قامت على أساس ديني، ولذا تنوعت ثقافة الخليفة «عبدالمؤمن»، وأجاد في علوم الفقه والجدل والأصول، كما حفظ الأحاديث النبوية، وأحاط بالنحو واللغة، والأدب، والتاريخ، وعلم

«صحيح مسلم»، أما العلوم العملية، فكانت: ركوب الخيل والرمى بالسهم والقوس، وتعليم السباحة في بحيرة صنعت من أجل ذلك بالمدرسة.

#### \* المكتبات:

سبقت الإشارة إلى ازدهار التأليف وكثرة عدد المكتبات العامة والخاصة التي ازدحمت عئات الكتب في شتى فنون المعرفة بدولة المرابطين، فلما قامت «دولة الموحدين»، أولى خلفاؤها هذا المجال عنايتهم، وجمعوا الكتب من كل مكان، وحرصوا على اقتنائها.

وكانت هناك المكتبات العامة والخاصة إلى جانب مكتبات المساجد والمدارس والزوايا، فضلا

عن مكتبة الخزانة العلية التي أنشأها خلفاء الموحدين، وزودوها بالكتب والمراجع من مختلف العلوم والفنون للإطلاع والدراسة كما كانت هناك «المكتبة الشارية» بسبتة، تلك المكتبة التي أسسها «أبو الحسن على بن محمد الغافقي» المعروف بالشاري، وقد جعلها وقفًا على علماء المغرب. وكذلك كانت هناك أعداد كثيرة من المكتبات الخاصة، ومنها: مكتبة «ابن صقر» (ت: ٥٦٩هـ= ۱۱۷۳م) بمراکش، ومکتبة «عبدالرحمن بن الملجوم» بفاس، ومكتبة «عبدالرحمن بن موسى الأزدى الفاسي» (ت: ١٠٥هـ=

١٢٠٨م)، وقد باعتها ابنته بأربعة

# الدول المغربية بعد سقوط دولة الموحدين

كانت هزيمة الموحدين في معركة «العقاب» بالأندلس في سنة (٦٠٩هـ = ١٢١٢م) إيذانًا باضمحلال دولتهم؛ حيث تسببت هذه المعركة في سريان الضعف في كيانات الدولة، بالإضافة إلى اعتلاء عرشها مجموعة من الخلفاء الضعاف، وقيام عدد من الثورات وحركات الانفصال التي حدثت بالدولة.

الأقصى [٦٦٨ - ٢٦٨هـ= ١٢٦٩

- دولة «بنى مريـن» بالمغـرب

- ثم دولـــة «بني وطاس» عـــلي أنقـاض دولة «بنى مرين» بالمغـرب الأقـــــــصى [٨٦٩ - ٩٦٢ هـــ= ٥٢٤١- ٥٥٥١م].

- دولة «بنى زيان» بالمغـرب

- «الدولة الحفصية» بإفريقية (تونس) [۲۵ - ۹۸۱ هـ= ۱۵۱۹ - ۲۷۵۲م].

وهكذا فقد المغرب وحدته، وصارت تحكمه تجمعات قبلية في أنحاء متفرقة.

الأوسط (الجزائر وتلمسان) [٦٣٧-

۲۲۹ه = ۱۳۲۹ - ۲۲۹۹].

وقد استغلت القبائل المغربية ضعف الموحدين، وعدم قدرتهم على التصدي لمحاولات الانفصال، فتأسست مجموعة من الدول على أرض «المغرب»، وبسطت نفوذها وسلطانها على المنطقة، وهذه الدول

القراءات، والأنساب، وتنوعت

ثقافة ابنه (يوسف)، حيث حظى

بقسط وافر من العلوم المختلفة حين

كان واليًا من قبل أبيه على

«الأندلس»، وكذلك كان «المنصور»

أما طبقات الشعب فقد قامت

المؤسسات التعليمية بتثقيفهم، سواء

بالمكتب أو الرباط أو المسجد أو

المدرسة ، وقد قامت المدرسة التي

أسسها الخليفة «عبدالمؤمن» بدور

فعّال في إثراء ثقافة طبقات

الشعب؛ إذ جمعت هذه المدرسة

بين الدراستين النظرية والعملية.

وكان أبرز علومها النظرية هي :

حفظ القرآن وتدريسه، ودراسة

«مـوطأ ابن تومـرت»، وحـفظ

عالمًا بالحديث والفقه واللغة.

# حولة بنى مرين بالمغرب الأقصى [177 - 771 = -771 - 07319]

ينتمي المرينيون إلى قبائل «زناتة»، وهم - على أرجح الآراء- من فرع بربر البتر، الذين كانوا ينتقلون من مكان إلى آخر سعيًا وراء الماء والكلا، وبدأ ظهورهم على مسرح الأحداث خلال عهد المرابطين حيث شاركوا في مجريات الأحداث بزعامة «المخضب بن عسكر» أحد أبناء «بني مرين»، وكان زعيمًا قويا مرهوب الجانب، ونجح في السيطرة على جميع «بلاد زناتة» و «بلاد الزاب»، فحاول المرابطون مصانعته، وأرسلوا إليه الهدايا والأموال.

> ثم انتقل ولاء المرينيين إلى الموحدين وساعدوهم في إقامة دولتهم، وتثبيت أقدامهم، وشاركوهم في معاركهم بالميدان الأندلسي.

ولقد كان ضعف الموحدين سببًا رئيسيا في انتقال «بني مرين» من المغـــربين الأدنى والأوسط إلى «المغرب الأقصى» حيث الخصب

# \* مراحل قيام دولة بني مرين:

- أولا: مرحلة تثبيت أقدامهم في مناط\_\_\_\_ ق التلول والأرياف: -1191 = \_\_\_\_\_ = 1911-۱۲۱۷م).

اتصف الأمير عبدالحق زعيم قبائل بني مرين بالتقوى والصلاح والشجاعة والعدل والعطف على الفقراء مما كان له أثره على جموع المرينيين الذين التفوا حوله، وجذبوا إليهم عددًا من القبائل المغربية التي

انضمت إليهم، وعمدوا إلى التوسع وفرض النفوذ على حساب الموحدين، ودخلوا في عدة معارك كانت أشهرها معركة «وادى نكور» التي خسرها الموحدون.

وقد حمل «عثمان بن عبدالحق» (١٤١٢-٧٣٢ه\_=١٢١٧-٩٣٢١م) راية المرينيين عقب مقتل والده الأمير «عبدالحق»، فواصل حملاته العسكرية، وفرض نفوذه على مساحات واسعة من أرض

الصعراء الكبرى

«المغرب»، ثم دعا شيوخ القبائل واتفق معهم على خلع طاعة الموحدين، والقيام بأمر الدنيا والدين، والنظر في صلاح المسلمين، فعملوا على تحقيق ذلك حتى عام (١٢٥هـ= ١٢٢٨م)، فقوى شأنهم، وخضعت لهم جميع قبائل «المغرب»، وسيطروا على جميع مواني «المغرب» التي امتدت من (وادى ملوية) إلى (رباط

عبدالحق"، الذي كان بطلاً شجاعًا، قوى الإرادة، حازم الرأى، فقام بتأمين الجبهة الداخلية للمرينيين، وأخضعها لإشراف مالي وإداري دقيق، ثم واصل مهاجمة المدن المغربية الكبرى، واستولى على «مكناسة»، و «فاس»، و «سلا»، و «رباط الفتح»، و «سجلماسة»، و «درعة».

- ثالثًا: المرحلة الأخيرة - ثانيًا : مرحلة الاستيلاء على للاستيلاء على العاصمة مراكش: المدن الكبرى: هياً الله لبني مرين في هذه

وحمل أعباء هذه المرحلة فارس «زناتة» الأمير «أبو يحيى بكر بن

شعبان سنة (٦٦٦هـ=إبريل ١٢٦٨م)، وعبر بها النهر المجاور لمدينة «فاس»، ثم هاجم كل القوى والقبائل المعاونة للموحدين. ونجح في إخضاعها والسيطرة عليها، ثم كانت المعركة الأخيرة بين الموحدين والمرينيين في شهر المحرم سنة (۲۸۸هـ= يناير ۱۲۸۹م) عند «وادى غفو»، ودارت بين الفريقين معركة قوية، أسفرت عن هزيمة الموحدين، ومقتل «أبي دبوس» خليفتهم، ثم دخل الأمير «أبو يوسف يعقوب» العاصمة «مراكش» معلنًا سقوط «دولة الموحدين»، وقيام «دولة بني مرين».



المرحلة أن يقوم بقيادتهم الأمير «أبو

يوسف يعقبوب بن عبدالحق»

- 170A = \_\_\_\_\_a7A0 -707)

١٢٨٦م)، الذي اعتبرته المصادر

سيد "بني مرين" على الإطلاق،

وبدأ عهده بمواجهة بعض المشاكل

التي واجهت المرينيين في هذه

الفترة، ودخل في عدة معارك مع

الموحدين تمهيداً لدخول العاصمة

وقد أعد "أبو يوسف" حملة

كبيرة، ثم خرج بها من «فاس» في

«مراكش».

# \* استقرار دولة بني مرين واتساعها:

ظلت «دولة بني مرين» في اتساعها ودعم استقرارها مدة خمس وسبعين سنة، في الفترة من سنة (١٨٥هـ = ٢٨٦١م) إلى سنة (٥٩٧هـ= ١٣٥٩م)، وحكمها خلال هذه الفترة مجموعة من السلاطين الأقوياء، هم:

١ - أبو يعقوب يوسف بن يعقوب [٥٨٦ - ٢٠٧هـ= ١٢٨٦-٢٠٣١م].

٢ - أبو ثابت عامر بن أبي عامر  $[\Gamma \cdot V - \Lambda \cdot Va \underline{\hspace{1cm}} = \Gamma \cdot \Upsilon I -$ ۸ . ۱۳ م].

٣ - أبو الربيع سليمان بن أبي عامر [۷۰۸ - ۷۱۰هـ= ۱۳۰۸ -١٣١م].

٤ - أبو سعيد عثمان (الثاني) ابن يعقوب [۷۱۰ - ۷۳۲هـ= ٠ ١٣١١ - ٢٣٣١م].

٥ - أبو الحسن على بن عثمان - 1777 - P378 - Y771 -13719].

٦ - أبو عنان فارس المتوكل بن على [٧٤٩ - ٥٥٧ه\_= ١٣٤٨ -10719).

وقد اتسمت هذه الفترة بتوسع نفوذ «بنى مرين» بالمغرب و «الأندلس»، على الرغم من الثورات الكثيرة والقلاقل المتتابعة التي واجهتهم.

# مرحلة ضعف بني مرين وسقوط كولتهم - 1404 - PLY - 1641 -

: [ 1270

كان مقتل السلطان «أبي عنان فارس المتوكل بن على» في سنة (٥٩هـ= ١٣٥٨م) إيذانًا بدخول «دولة بنى مرين» في مرحلة

السلطة من أيدى «بني مرين» إلى أيدى الوزراء، فضلا عن فقدان الدولة لنفوذها، وانكماشها داخل حدودها بالمغرب الأقصى، وتعرضها للأزمات الاقتصادية، والأوبئة ولـكوارث الطبيعـة، التي

تحالفا ضد الفرنج وهزموهما في سنــة (۲۷۲هـــ= ۲۷۲۱م) بالأندلس، وانحصرت العلاقات بينهما في أحايين كثيرة على التمثيل الدبلوماسي وتبادل الرسائل. في صبيحة يوم الجمعة (٢٧من

رمضان سنة ٨٦٩هـ= ٢٣ مايو

\* العلاقات الخارجية:

تعددت العلاقات الخارجية لدولة

07319).

وكانت علاقة المرينيين بجيرانهم من «بني عــبــد الواد» بالمغــرب الأوسط علاقة عدائية لتضارب المصالح بينهما، وكانت فترات السلام بينهما قليلة وقصيرة، لأن «بنی عبدالواد» درجوا علی نقض ما بينهما من معاهدات، على الرغم من أن المرينيين سعوا إلى كسب ودهم؛ ليتفرغوا للجهاد بالأندلس، واضطر السلطان «أبو

وفى سنة (١٩٨هـ= ١٢٩٩م) حاصر السلطان «أبو يعقوب يوسف» مدينة «تلمسان» ودام الحصار مدة سبع سنوات؛ ذاق فيها «بنو عبدالواد» مرارة الحصار، ولم ينقذهم من الهلاك سوى مقتل السلطان «أبي يعقوب» وعودة المرينيين بعدها إلى بلادهم.

هزیمة نکراء بجیوش «بنی عبد

وحاول «بنو عبدالواد» الإغارة

على الحدود الشرقية لدولة «بني

مـــــريـن» في سـنة (٦٧٩هـــ=

١٢٨٠م)، فخرج إليهم المرينيون

للدفاع عن بالدهم وألحقوا بهم

الهزيمة بالقرب من «تلمسان».

الواد"، ثم عقد الصلح معهم.

ثم دخلت «دولة بني عبدالواد» في تبعية «بني مرين» بعد أن غزاهم السلطان «أبو الحسن على»، واستولى على عاصمتهم «تلمسان» فی سنة (۷۳۲ه\_= ۱۳۳۲م)، ثم استغلت بقايا «بني عبد الواد» الخلافات التي دبت بالبيت المريني وعادوا إلى عرش بلادهم في «تلمسان» سنة (٤٩٧هـ= ٤٨٣١م)، ولكنهم عادوا إلى تبعية «بنى مرين» ثانيـة في سنة (٧٥٩هـ= ١٣٥٨م)، وظلوا على عدائهم لبني مرين، وحاولوا العودة إلى «المغرب الأوسط» مرتين خلال فـترة نفـوذ الوزراء بدولة المرينيين، كانت الأولى فی سنــة (۷۷۲هــ= ۱۳۷۰م)، والثانية في سنة (٧٩١هـ=

٩٨٣١٩).



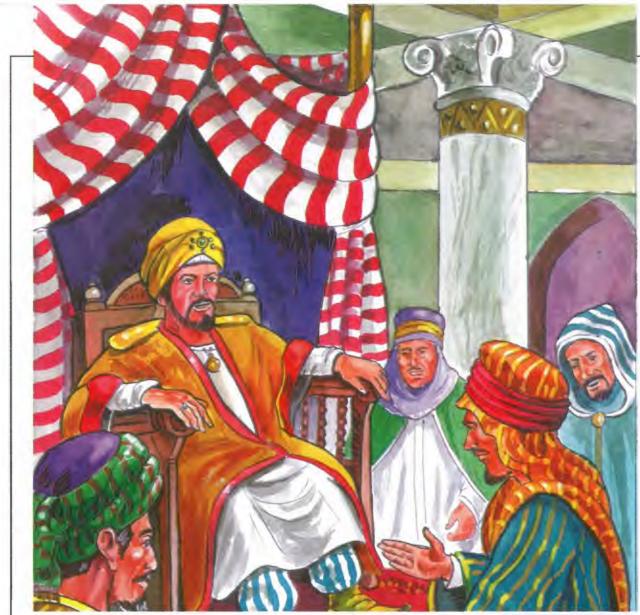

# \* بعض مظاهر الحضارة:

- نظام الحكم والإدارة:

اتخـذ «بنو مريـن» وزراء تنفيـذ حــتى سنـة (٥٩٧هـ= ١٣٥٨م)، وكانت مهمة الوزير - آنذاك- تجهيز الجيوش والكتابة، أو الولاية على إقليم ما لأهميته أو لخطورة أوضاعه، أو القيام بالحجابة على باب السلطان.

ثم تحول الوزراء من منفذين لأوامر السلاطين إلى مسيطرين على مقاليد الحكم والبلاد، وبدأ ذلك من سنة (٥٩٧هـ= ١٣٥٨م) واستمر حتى سقوط دولة «بنى مرين».

أفرد لها السلاطين ديوانًا مستقلا أُطلق عليه «ديوان الإنشاء والعلامة"، وضم هذا الديوان عدداً كبيرًا من أئمة الفصاحة والبيان، منهم: «عبدالرحمن بن خلدون»، واعبدالهيمن بن محمد الحضرمي»، و«أبو القاسم بن أبي مــدين،، وقد أسند الســــلاطين إلى كتابهم بعض المهام الكبيرة

السلطان بنفسه، ويساعدهم بعض الموظفين الرئيــــين، وهم: «صاحب القضية»، و«صاحب

وقد عرف البلاط المريني

«الحاجب» باسم «المزوار»، وكانت هناك طبقة الكتاب التي وكان يترأس مجموعة الحرس السلطاني الذين عرفوا باسم «الجنادرة»، وكان يشرف على السجون، وينفذ أوامر السلطان وعقوباته، ويتولى تنظيم الناس لعرض مظالمهم على السلطان.

وقسم المرينيون دولتهم إلى تسعة أقاليم، تُدار بواسطة ولاة يعينهم الشرطة» و «القاضي»، و «المحتسب».

- أحيانًا- ليرفعوا من شأن هذه

بتعيين «قاضى الجماعة» الذي كان له حق مراقبة صاحب الشرطة والمحتسب، وشارك السلاطين معهم ولاة الأقاليم في تعيين القضاة العاديين، وجعلوا قاضيًا للعسكر، للفصل في القضايا الخاصة بالجيش والجنود.

وتضمن الجهاز الإداري لدولة

المرينيين عددًا من الدواوين، منها:

«ديوان الإنشاء والعلامة» ، و«ديوان

واحتفظ "بنو مرين" بأهمية

القضاء وجلاله، واختص السلاطين

العسكر»، و «ديوان الخراج».

# \* الحياة الاقتصادية:

شهدت «الدولة المرينية» رخاءً وازدهارًا في نواحي الحياة كافة.

وجعل المرينيون كل إقليم من أقاليم دولتهم وحدة اقتصادية مستقلة، وجعلوها جميعًا تحت إشراف الوزير المختص أو صاحب الأشغال، وقد تعددت مصادر الدخل المالي وشملت الزكاة، والخراج، والجزية، والضرائب، والغنائم، والمصادرات، وكذلك تنوعت أوجه الإنفاق وشملت: الرواتب، والعطايا، ونفقات الجيش، والبناء والتعمير.

وقد ازدهرت الزراعة ببلاد «المغرب الأقصى» نظرًا لتوافر أسبابها؛ حيث تمتعت البلاد بعدد

من الأسواق المتخصصة، وزادوا من عدد الحوانيت ووفروا الراحة للتجار، وأنشئوا لهم الفنادق مثل: «فندق الشماعين»، الذي كان من أهم مراكز التجميع لكبار التجار.

وقد تعددت طرق التجارة، وأقام المرينيون علاقات تجارية مع كثير من الأقطار، فنشطت التجارة الخارجية، وكان التجار المغاربة يحملون الذهب والصمغ من «السودان» إلى «الأندلس»، وقاموا بتصدير المنسوجات الصوفية والجلدية إلى «أوربا»، واستوردوا الرخامية، وكان لميناء «سبتة» وغيره من المواني دور بارز في تسهيل عمليتي استيراد هذه البضائع وتصديرها.

# \* الحياة الاجتماعية:

تشكل المجتمع المريني من عدة عناصر جاء البربر في مقدمتها، وجاءت «قبيلة هنتانة» التي تنتمي إليها الأسرة الحاكمة في مقدمة القبائل البربرية. ولاشك أن هذه القبيلة التي أسست «الدولة المرينية» قد احتلت مركز الصدارة بالدولة، وتلتها في المرتبة القبائل الهلالية، ثم القبائل التركية، ثم بقايا الروم والفرنج المذين انضموا إلى الجيش

الوظيفة وشأن أصحابها.

من الأنهار، إلى جانب الأمطار

التي تسقط على جهات متفرقة، مع

تنوع المناخ، فضلا عن خصوبة

التربة، واهتمام السلاطين بالزراعة،

فـأسفـر ذلك عن وفـرة وتنوع في

المحاصيل مثل: القمح، والفول،

والشعير، والزيتون، وقصب

السكر، والبقول، وكذلك توافرت

الفواكه والخضراوات، ونمت

الغابات في مساحات واسعة،

فأمدت البلاد بأنواع الأخشاب

المختلفة لصناعة السفن والمنازل

وشهدت الصناعة ازدهاراً

ورواجًا كبيرًا، وتعددت أغراضها

ونشطت مراكزها، خاصة وأن

الموحدين تركوا وراءهم صناعة

مزدهرة بهذه البلاد، وجاء المرينيون

فازدهرت في عهدهم صناعة عصر

الزيتون وصناعة السكر، واهتـموا

بالصناعات الحربية نظراً لكثرة

حروبهم، ويُروى أنهم كانوا روَّادًا

في استعمال البارود، بل لعلهم

- كما يقول «ابن خلدون»- أول

من استعمله في صناعة المدافع التي

استخدمت في قذف الأسوار

ولم يهمل "بنو مرين" التجارة،

بل حرصوا على توفير الأمن

للقوافل واهتموا بالتجارة، وأكثروا

وتحطيمها.

وغير ذلك من الأغراض.

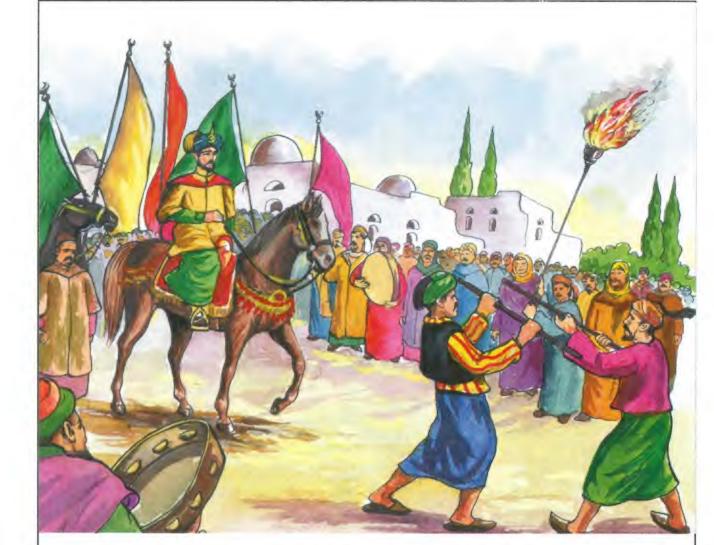

وقد اتسم بلاط المرينيين في بداية عهدهم بالبداوة، ثم أخذوا بمظاهر الرقى والترف بعد أن استقرت لهم أوضاع البلاد، وثبتت أركانها وتنوعت احتفالات المرينيين، وتعددت بها مظاهر الأبهة والعظمة وكان لاستقبال الوفود وتوديعها احتفال خاص يليق بالدولة، كما كان الاحتفال بعيدى الفطر والأضحى، والمولد النبوى، من أهم ما حرص عليه سلاطين هذه

الدولة.

رفيعـة لدى المرينيين، واهتمـوا به اهتمامًا بالغَّا، وشيدوا عدة مدن تأتى في مقدمتها مدينة «فاس الجديدة» أو «الدار البيضاء» التي أنشــأها السلطــان «يعــقـــوب بن عــبـدالحق»، فــي سنة (١٧٤هـ= ١٢٧٥م)، لتكون عاصمة لبلاده بدلا من العاصمة القديمة «فاس» التي ازدحمت بالناس. كما بني

وحظى البناء والتعمير بمرتبة «تلمـــان» سنة (۱۹۸هـ= ١٢٩٩م) واختط بها قصره ومسجدًا، ومساكن للجند والدور والفنادق والبساتين، ثم أُحيطت المدينة بسور كبير. هكذا بني المرينيون المساجد

الكبيرة بشتى مدن «المغرب الأقصى"، وعنوا بفرشها وتزويدها بالماء اللازم للوضوء، وكان المسجد الجامع الذي بني بفاس الجديدة سنة (۱۲۷۸هـ= ۱۲۷۸م) من أهم هذه

وكانت المدارس من أهم المنشآت التي حرص المرينيون على إقامتها، فأقاموا «مدرسة الصفارين» في عهد السلطان "يعقوب" الذي عين لها المدرسين، وأجرى على طلبتها النفقات اللازمة، وزودها بخزانة

للكتب، وبنى السلطان «أبو سعيد" عدة مدارس منها: مدرسة العطارين، ومدرسة المدينة البيضاء، ومدرسة الصهريج.

ولم يغفل المرينيون إنشاء المستشفيات، فأقام السلطان

"يعقوب بن عبد الحق" عدة مستشفيات للمرضى والمجانين، ووفر لها الأطباء، وأجرى عليهم المرتبات، كما خصص جزءًا كبيرًا من أموال الجزية لـرعاية الجـذامي والعميان.

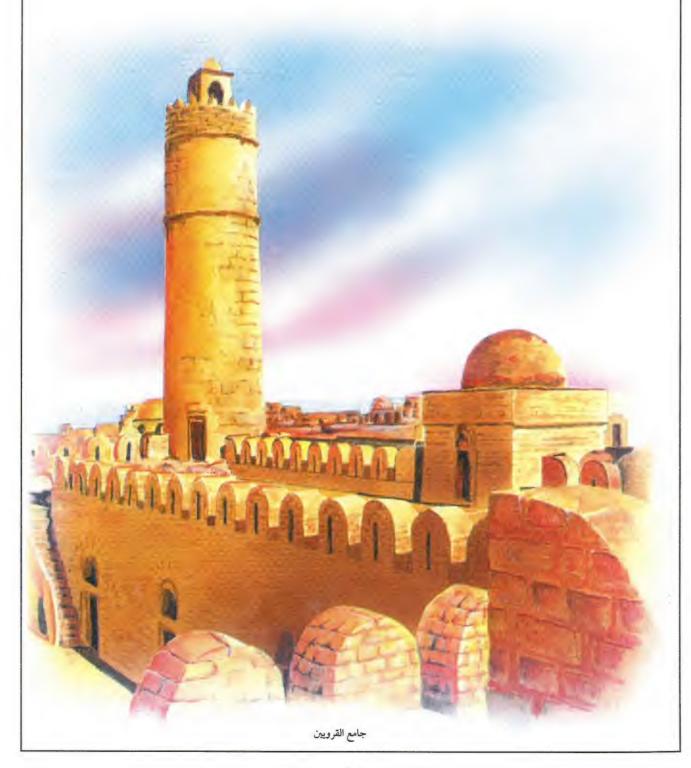

«يوسف بن يعقوب» مدينة

«المنصورة» أثناء حصاره لمدينة

# \* الحياة الفكرية:

ورث «بنو مريس» عن المرابطين والموحدين ثروة ثقافية كبيرة، فأسهموا بدورهم في زيادة هذه الثروة، وأنشأوا المؤسسات العلمية كالمساجيد والمدارس، ورحبوا بالعلماء القادمين من «الأندلس» وغيرها؛ وشجعوهم على بذل ما لديهم دفعًا للحركة العلمية بالبلاد. فاهتم العلماء بتفسير القرآن، وبرع عدد كبير منهم في هذا العلم أمثال: همدا بن يوسف بن عمران عمران المزداغي» المتسوفي عام (١٥٥هه=

على المعروف بابن البقال المتوفى على المعروف بابن البقال المتوفى عام (١٣٢٥هـ= ١٣٢٥م)، و «محمد بن على العابد الأنصارى الذى اختصر تفسير الزمخشرى المتوفى عام (٢٦٧هـ= ١٣٦١م).

أما علم الحديث فقد ازدهر باعتباره المصدر الثانى للتشريع، ومن أبرز علمائه: «عبدالمهيمن الحضرمي»، و«محمد بن عبدالوازق الحضرمي»، و«ابن رشيد» الذي أبحرولي»، و«ابن رشيد» الذي تُوفى في سنة (٢٢١هـ= ١٣٢١م).

بسبب تشجیع سلاطین «بنی مرین» للفقهاء؛ فکثرت المؤلفات، وظهر کثیر من الفقهاء مثل: «محمد بن محمد بن أحمد المقری» المعروف بالمقری الکبیسر المتوفی عام بالمقری الکبیسر المتوفی عام (۱۳۵۷ه ۲۰۰۰ من الجافری فی میدالرحمن الجافری عام الذی عُرف بالقباب المتوفی عام الذی عُرف بالقباب المتوفی عام الذی عُرف بالقباب المتوفی عام (۱۳۷۸ه ۱۳۷۰ م).

وإلى جانب هذه العلوم الدينية ازدهرت علوم اللغة، والنحو والتاريخ، والسير، والرحلات، والجغرافيا، والفلك، والرياضيات، والفلسفة والمنطق والطب، كحما ازدهرت الحركة الأدبية، واشتهر عدد كبير من الشعراء، مثل: «أبى القاسم رضوان البرجى» الذى تولى وظيفة الإنشاء في عهد «أبى عنان المريني»، و«لسان الدين بن الخطيب» أشهر الشعراء الأندلسيين الذين عاشوا مدة طويلة بالدولة المرينية، وكذا اشتهر عدد كبير في النشر، منهم: «ابن خلدون» و البن مرزوق الخطيب».

وأسهمت المكتبات إسهامًا بارزًا فى تنشيط الحركة الفكرية، وكان السلطان «أبو عنان المرينى» قد أفرد دارًا للكتب وزودها بالكتب فى شتى مجالات العلوم والمعرفة، واستخدم بها الأمناء لحفظ الكتب وترتيبها وتصنيفها، وكذا لاستقبال الزائرين.

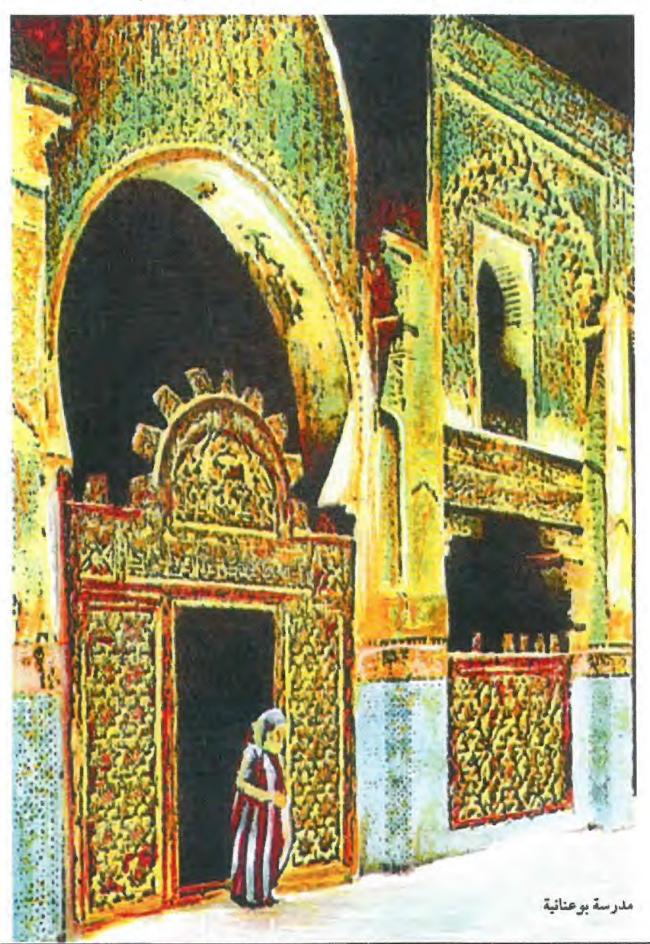

# بنو وطاس بالمغرب الأقصى [٨٦٨- ٢٢٩هـ= ٥٢٤١ - ٥٥٥١م]

\* تمهيد:

"بنو وطاس" فخذ من قبيلة "بنى مرين"، ولكنهم ليسوا من فرع الأسرة المرينية الحاكمة، وقد قامت علاقة حذرة بين أسرتى "بنى وطاس" و «بنى مرين"، ثم تعدَّى "بنو وطاس" هذا الحذر، واتخذوا موقفًا عدائيا من دولة "بنى مرين" منذ قيامها، وساندوا الموحدين في صراعهم معهم،

وهران ملله النامنور المروم المان المامان ملله النامنور أنفا دولة سبني وطاس أنفا المواد المواد

ومن ثم عمد المرينيون - بعد قيام دولتهم واستقرار الأوضاع لهم - الى إحكام قبضتهم على حصن «تازوطا» الذي كان مقر «بني وطاس» في ذلك العهد، ولكن الوطاسيين قاموا بثورة في سنة الوطاسيين قاموا بثورة في سنة بنفوذهم في هذا الحصن، وامتدت ثورتهم فشملت منطقة الريف، ثم طردوا الوالي المريني وحاشيته، وسيطروا على الحصن، عا دفع وسيطروا على الحصن، عا دفع السلطان «يوسف بن يعقوب



المريني" إلى تجهيز جيش كبير، وجعل عليه «عمر بن المسعود بن خرباش» أحد قادته المخلصين، وأمره بالتوجه إلى حصن «تازوطا»، ثم خرج السلطان بنفسه على رأس جيش آخر، وحاصر الجيشان الحصن مدة عشرة أشهر، وتمكن «عمر» و«عامر» ابنا «يحيى بن الوزير الوطاسي» زعيما الوطاسيين من الفرار بأموالهما إلى «تلمسان»، وخخل السلطان الحصن، وأنزل العقاب بالوطاسيين ثم عاد إلى عاصمته «فاس» في آخر جمادي الأولى سنة (١٩٦ه هـ= البريل ١٦٩٣هـ)

وقد تآمر «زيان بن عمر «أبى الوطاسى» مع الأميير «أبى عبدالرحمن المرينى» ضد والده السلطان «أبى الحسن»، في محاولة للاستيلاء على السلطة، ولكن محاولتهما باءت بالفشل، وسُجن الأمير، وفر «الوطاسى» إلى «تونس».

وعلى الرغم من كل ما سبق فإن الوطاسيين نالوا حظا وافراً من المراكز العامة بالدولة المرينية، وتغلغل نفوذهم داخل مراكز الحكم المدنى، وكذا العسكرى، ووصل بعضهم إلى منصب الوزارة، مثل: «رحو بن يعقوب الوطاسى» الذى ولى الوزارة في عهد السلطان «عامر بن عبدالله المرينى»، واستمر إلى عهد «سليمان ابن عبدالله»، وتولى «عمر بن على الوطاسى» الإمارة في مدينة «بجاية»

فى عهـد «أبى عنان المرينى» فى سنة (٧٥٩هـ= ١٣٥٨م).

# \* الأوضاع الداخلية بدولة بنى وطاس ثم سقوطها:

دخل «محمد الشيخ الوطاسي»

سلطان الوطاسيين في مواجهة مستمرة - منذ أسس دولته- مع الفتن والقلاقل والثورات التي قامت بالدولة على أيدى العرب الذين أغاروا على «فاس» و«مكناسة» ودمروهما، ثم واجه ثورة «على بن راشد» في «شنادن» الغربية من «البحر المتوسط» و «المحيط الأطلسي"، و «مضيق جبل طارق»، ثم حاول «محمد بن أحمد المريني» الاستقلال بمدينة «دبرو» التي تقع شمال شرق «المغرب»، ونجح في ذلك ، وبسط نفوذه على المناطق الغربية منها، فأدرك «محمد الشيخ» خطورته، وخرج لمواجهته مرتين، كانت الأولى في سنة (١٩٥هـ= ١٤٩م)، وهُزم فيها الوطاسيون، وكانت الثانية في سنة (٤٠٤هـ= ١٤٩٨م)، وانتصر فيها «بنو وطاس»، وعقد سلطانهم الصلح مع «محمد بن أحمد المريني»، وزوج السلطان ابنتيــه لولدى الأمير «محمد»، فحل بينهما السلام.

وقد واجهت هذه الدولة ثورة بالمنطقة الجنوبية، قادها «عمرو بن سليمان الشيظمى»، الشهير بالسياف، في سنة (٠٨٨ه= ١٤٨٥)، ولم تهدأ هذه الثورة إلا بعد أن أغتيل «الشيظمى» على يد زوجته في سنة (٠٨٨ه= ١٤٨٥م).

والواقع أن «بني وطاس» لم ثم بدأت مرحلة أخرى من يتمكنوا من فرض سلطانهم الصراع بين الوطاسيين والسعديين ونفوذهم على كل «المغرب الذين حشدوا الناس إلى جانبهم الأقصى"، بل يمكن القول بأن بحجة الدفاع عن البلاد من خطر نفوذهم لم يتجاوز العاصمة الأسبان والبرتغال، وكانوا في «فاس»، واقتسمت القبائل حقيقة الأمر يسعون لإسقاط «دولة والأشراف والزعامات المحلية الوطاسيين»، ونجحوا في السيطرة ومشايخ الصوفية باقى البلاد. على بعض المدن المغربية، ثم دخلوا فادى هذا إلى نشوب «مراكش»، وفشل «بنو وطاس» في صدهم، وتدخل العلماء للصلح

فـــادى هذا إلى نشــوب الاضطرابات والقلاقل بالبلاد، وتزايد الانقسامات بها، واستغلال البرتغال والأسبان لهذه الأوضاع للتوسع وفرض النفوذ ونشر المسيحية.

الأقصى»، ولكنهما دخلا في صراع ثانية، وتوسع السعديون على حساب أملاك الوطاسيين، ثم دخلوا مدينة «فاس»، وقتلوا السلطان الوطاسي «أبا حسون على ابن محمد بن أبي ذكري» في يوم السبب (٢٤ من شوال سنة السبب (٢٤ من سبتمبر ١٥٥٤م)، وبدأ السعديون بقيادة «محمد الشيخ السعدي في فرض نفوذهم على بقية المناطق التابعة للوطاسيين، وهكذا سقطت دولة

«بنی وطاس».

بينهما، ونجحت محاولتهم، واتفق

الفريقان على اقتسام «بلاد المغرب

تعددت العلاقات الخارجية بين البنى وطاس و «دول المغرب»، فضلا عن الأسبان والبرتغال، وحاولوا كسب ود الحفصيين بتونس، وبايعوهم، ولكن هذا الود لم يدم، لأن الحفصيين ساندوا ثورة «الشيظمى» التى استمرت نحو عشرين عامًا، وكذلك حاول «بنو وطاس» مسالمة الأسبان والبرتغال، وعقد «محمد الشيخ الوطاسى» وعقد «محمد الشيخ الوطاسى» البرتغال في سنة (٦٧٨هة البرتغال في سنة (٦٧٨هة الانفاقات بين الطرفين.

\* العلاقات الخارجية:

وقد تطورت العلاقات بين «بني وطاس» و «الأسبان»، أثناء الصراع الذي دار بين «ابن حسون الوطاسي» والسعدين؛ حيث التمس «ابن حسون» العون من الأسبان، وأعلن ولاءه لإمبراطورهم، واستعداده لتسليمهم «بادس» في مقابل مساعدته في استرداد عرش "فاس"، وساعده الأسبان بالسفن والأموال، ولكنه فشل في استعادة عرشه، فلجأ إلى البرتغال، وساندوه بالجنود والأموال وعدة الحرب، ولكن هذه الساعدات لم تحقق أغراضها؛ إذ حاصرتها

قوات الدولة العثمانية واستولت عليها، مما جعل «ابن حسون» يلجأ إليهم طلبًا للعون في مقابل الاعتراف بسلطة الخليفة العثماني، فمكَّنه العثمانيون من العودة إلى عاصمته "فاس" ثانية في سنة (١٩٦١هـ= ١٥٥٤م)، ثم مالبث الأتراك أن سيطروا على مقاليد الأمور بفاس، وضاق الناس بذلك، فاضطر «ابن حسون» إلى تعويض الأتراك بمبالغ مالية كبيرة للرحيل عن العاصمة، ففعلوا، وواصل «ابن حسون» نشاطه ضد السعديين، حتى سقط قتيلا، ومن ثم سقطت «دولة بني

\* بعض المظاهر الحضارية: - النظام السياسي والإدارى:

كان الحكم وراثيا في "بني وطاس»، وكان السلطان يعين كبار مستشاريه من كبار الشخصيات، وكان للسلطان أمين سر مهمته الإشراف على أموال السلطان، كما كان السلطان يُعيِّن حكامًا على كل ملينة، وجعل لهم الحق في التصرف في مواردها، وتزويد جيش السلطان بالجنود من مدنهم، وتعيين وكلاء من طرفهم على القبائل التي تسكن الجبال، وجباية الأموال، وأخضع السلطان كل ذلك لسلطته، وأحكم قبضته على مقاليد الأمور، كما أخضع كل موارد الدولة لخدمة الأغراض العسكرية.

وساعدت هجرة الأندلسيين إلى «بلاد المغرب» على إدخال النظم الزراعية الحديثة، واستحداث أنواع كثيرة من المحاصيل بالبلاد.

واتخذوا الوزراء من أقاربهم،

واستوزر «محمد الشيخ الوطاسي»

أخويه «محمد الحلو» و «الناصر أبا

زكريا»، وعين مسعود بن الناصر

خلفًا لأبيه على الوزارة، وقد

تنوعت اختصاصات الوزراء بين

المهام السياسية والحربية إلى جانب

وتنوعت الوظائف الإدارية

وشملت: الباشا، والقائد،

والقاضي، والمحتسب، ويساعدهم

مجموعة من الموظفين، منهم:

الأمين والـناظر، وأمين المـواريث.

وقد نشطت حركات الاستقلال أثناء

ضعف الحكومة المركزية بفاس،

وغياب سلطتها عن مناطق

\* النواحي الاقتصادية :

نجحت الزراعة نجاحًا عظيمًا،

كعادتها ببيلاد «المغرب»، وكـــــرت

المحاصيل وزادت أنواع الفواكه،

الأطراف، والمناطق النائية.

أعمالهم الإدارية.

وقد ترتب على ازدهار الزراعة قيام صناعات كشيرة، إلى جانب الصناعات التي كانت موجودة من قبل، واشتهرت «فاس» بصناعات الأحذية والأوانى النحاسية والخيوط والمنسوجات. وكذلك صناعة

ونشطت التجارة - خاصة في

#### \* الحياة الاجتماعية:

لم تختلف طبقات المجتمع كثيرًا في العهد الوطاسي عما سبقه من عهود، واحتل الجيش مكانًا بارزًا، نظرًا لكثرة الحروب التي خاضها الوطاسيون، وقد انقسم هذا الجيش إلى قسمين هما: الجيش النظامي، وأفراده من البربر، ويضم: الفرسان والرماة وراشقي السهام، والمشاة ، والقسم الثاني : من المتطوعة من

أوقات السلم- وتوافرت الطرق الداخلية التي تربط بين المدن ، كما توافرت الطرق الرئيسية التي تسير فيها القوافل من المدن المغربية وإليها، مثل: «سوسة» و «درعة» اللتين حظيتا بنشاط تجاري كبير.

وتنوعت صادرات «المغرب» من الأواني النحاسية، والمصنوعات الجلدية والزجاجية، والقطنية والحريرية، وكذلك التمور بأنواعها والتين والحلى، أما وارداتهم فكانت الذهب وبعض التوابل.

العرب وغيرهم، وقد عرف جيش الوطاسيين نظام الحصون والحاميات.

وتوقف نشاط الوطاسيين العمراني على مدينة «فاس»، ويرجع ذلك إلى الأوضاع السياسية المضطربة التي سادت تلك الفترة، وانصراف «بنى وطاس» إلى المعارك والحروب، وصرف إمكاناتهم المادية في التسليح والإنفاق على الجيش. وقد أدى كل ذلك إلى توقف النشاط العمراني، وتناقص عدد الفنادق والمستشفيات، وقلة الاهتمام بالمرضى.

# \* الحياة الفكرية:

شهدت العلوم الدينية نشاطًا ملحوظًا، وبرز عدد كبير من العلماء في المجالات كافة، منهم: «أبو عبدالله بن أبي جمعة الهبطي"، صاحب كتاب: «الوقف في القرآن الكريم"، والمتوفى عام (٩٣٠هـ= ١٥٢٤م)، والفقيه «محمد بن عبدالله بن عبدالواحد الفاسي» المتوفى عام (١٩٨هـ= ١٨٨١م)، وألف «الونشريشي» عدة كتب منها: «المعيار المغزب، والجامع المعرب عن علماء إفريقية والأندلس والمغرب»، وهو في اثني عشر جزءًا.

وفي علم التاريخ برز القاضي «أبو عبدالله محمد الكراسي الأندلسي"، الذي ألف منظومة عن «بنى وطاس»، أسماها: «عروسة المسائل فيما لبني وطاس من فضائل». وتقع هذه المنظومة في نحو ثلاثمائة بيت، وهي المصدر الوحيد الذي يعتمد عليه المؤرخون

في التأريخ لهذه الفترة، حيث لم يصل إليهم غيره.

ويعد كتاب «وصف إفريقيا» للجغرافي «حسن الوزان» من أهم الكتب وأشهرها في هذا المجال، وقد تناول فيه جغرافية «إفريقية»عمومًا، و«المغرب الأقصى"، و «مملكة فاس»، و «مملكة مراكش»، كما تناول العادات والتقاليد والحياة الاقتصادية والفكرية والدينية، والنظم الإدارية.

وتنافس الشعراء والوعاظ - في هذه الفترة- في تأليف الخطب والقصائد الحماسية؛ لحث الناس على جهاد الأسبان والبرتغال، ومن أبرز هؤلاء المؤلفين «أبو عبدالله محمد بن عبد الرحيم التازي» المتوفى عام (٩٢٠هـ= ١٥١٤م)، وله مؤلف عنوانه: «تنبيه الهمم العالية، والانتصار للملكة الذاكية، وقمع الشرذمة الطاغية، عجل الله دمارها، ومحا ببواتر السلمين

ووجدت علوم اللغة اهتمامًا بالغًا، وألف «عبدالعزيز بن عبدالواحد اللمطى الميموني الفية في النحـو تضاهي ألفـية «ابن مالك»، و «ابن عبدالواحد»، وهو من أهل «فاس» وقد توفي عام (۸۸۰هـ= ۱٤۷٥م)، وكذلك قام العالم «أبو العباس أحمد بن محمد» المتوفى عام (٩٩٥هـ= ١٥٨٧م) بتدريس الفلك والحساب بجامع القرويين بفاس.

# حولة بني زياق ابنو عبدالواد، بالجزائر [777-7792=0771-00019]

ترجع تسمية هذه الدولة بهذا الاسم إلى «زيان بن ثابت»، والد «يغمراس» مؤسسها، كما أنها تسمى بدولة بني عبدالواد (العبد الوادية) نسبة إلى قبيلة «عبد الواد» التي ينتمي إليها «بنو زيان». وقد قامت هذه الدولة بالمغرب الأوسط (الجزائر حاليا) وكان يحدها غربًا «نهر ملوية»، ومدينة «قسنطينة» من الجانب الشرقي،



وكانت هذه المنطقة تضم عدة مدن منها: «بجاية»، و «الجزائر»، و (وهران)، و (قسنطینة)، و «مليانة»، و «تلمسان».

شجع ضعف «دولة الموحدين» عقب هزيتهم في معركة «العقاب» فی سنة (۹۰ هـ= ۱۲۱۲م)، بعض القوى على الاستقلال، فشجع ذلك بدوره «بنى عبدالواد» على الاستقلال بالمغرب الأوسط،

# \* قيام دولة بني زيان:

فاستولوا على «تلمسان» في سنة (۲۲۷هـ= ۲۲۲۰م).

ويعد «يغمراس بن زيان» الذي تولى الإمارة بعد أخيه في سنة (١٢٣٥هـ= ١٢٣٥م) هـو المؤسس الحقيقي لهذه الدولة، حيث سالم جيرانه من الموحدين كي لا يعرض دولته الناشئة لمعارك جانبية، تصرفه عن تأسيس الدولة، وبنى سياسته في هذه المرحلة على عاملين مهمين

- العامل العسكري:

جاور «الحفصيون» «بني زيان» من جهة الشرق، وجاورهم «بنو مرين» من الغرب، وهاجم «بنو حفص» مدينة «تلمسان» في سنة ( . ١٤٤هـ = ١٢٤٢م)، فهادنهم «بنو زيان» وبايعوهم، ودعوا على منابرهم للحفصيين، وفي الوقت نفسه بعشوا بجنودهم إلى الجبال واتخذوا من الإغارة على القوات الحفصية وسيلة لطردهم من «تلمسان» و «المغرب الأوسط»، فاضطر الحفصيون إلى عقد الصلح معهم وأعادوا "يغمراس" إلى مقر حكمه بتلمسان ثانية، وكذلك فعل «بنو زيان» مع الموحدين في سنة

(١٤٦هـ= ١٢٤٨م) ثم قاموا

بغارات كثيرة على

القبائل الموجودة

داخل «المغرب/

\* تطور دولة بني زيان:

الحدود الشرقية لدولته.

الأوسط»، مثل قبائل «توچين»

لم يكتف «يغمراس» بالمعارك

والغارات، وعمد إلى تحصين بلاده

شرقًا وغربًا، وجاء بـقبـيلة «بني

عامر» وأقطعها نواحي «وهران»

و «تلمسان» لتكون حائط الصد

لأعدائه، ثم دعم كيان دولته

بمصاهرة الحفصيين، حيث زوج

إحدى بناته لعشمان ابن الأمير

الحفصى «أبي إسحاق»، فأمن

بذلك شرهم، وهجماتهم على

- العامل السلمي:

و «مغرادة».

كانت القبيلة من أهم العوامل التي أثرت في سياسة دولة «بني زیان» وکیانها؛ حیث دخلت هذه الدولة في صراع طويل مع قبائل «بنى توچين» و «مغرادة» من البربر، و «بني عامر سويد» من العرب، لرفض هذه القبائل الخضوع لغيرها، ولتعصبها لبني جلدتها وقبيلتها،

۷ ۰ ۷ه = ۳ ۰ ۳ - ۱۳ ۰ ۲ م)، شم خضعت هذه الدولة أكثر من مرة لدولة بني مرين مثلما حدث في سنة (۱۲۷۰ – ۱۲۸۰هــــ ۱۲۷۱ ۱۸۲۱م) وسنة (۱۸۸هـ= ۱۲۸۰م) وسنة (٧٣٧- ٤٤٧هـ= ٢٣٣١ -١٣٤٨م) ولكن بني زيان كانوا يرفضون هذا الخضوع، وينتهزون الفرصة للعودة إلى حكم بلادهم .

وقد عاشت هذه الدولة في حروب واضطرابات دائمة، ونشبت الخلافات بين أفراد البيت الزياني، وأدى التهافت على السلطة بينهم إلى أن يشهر الولد السيف في وجه أبيه، بل يتعدى ذلك، ويقتل أباه، مثلما حدث مع «أبي تاشفين (الثاني) عبد الرحمن» (٧٩١ -09 Va\_= ١٣٨٩ - ١٣٩٣م) ووالده السلطان «أبي حمو موسى (الثاني)

عصا الطاعة، ثم زادت حدة موقفها

بعد وفاة «يغمراس» في سنة

(١٨١هـ= ١٢٨٢م)، واضطر الأمير

«عشمان» الذي خلف والده

«يغمراس» إلى مواجهتهم،

فاستولى على «مازونة» من

«مغـرادة» في سنة (١٨٦هـ=

١٢٨٧م)، ثم احتل مدينة "تنس"،

ودخل "إنشريش" ولكن هذا

الاتساع عاد إلى الانكماش ثانية

نتيجة احتالال "بني مرين" للمغرب

الأوسط، وحصارهم «تلمسان» في

سنة (۱۹۹۸هـ= ۱۲۹۹م)، وعادت

القبائل مرة أخرى إلى التمرد

والعصيان عقب وفاة الأمير

«عثمان»، فخرج إليهم الأمير «أبو

زيان محمد الأول» (٧٠٣ -

ابن يوسف، ، حين خلع «تاشفين» أباه من السلطة، واستولى على الحكم، ثم اعتقل أباه وأخوته فی سنة (۸۸۷هـ = ۱۳۸۲م) فقامت حروب بين أفراد هذه الأسرة، وعاد «أبو حمو» إلى عرشه، واستعان «ابنه تاشفین» ببنی مرين عليه، وحاربه، ثم قتله وعاد «تاشفين» إلى الحكم في ظل التبعية

## \* سقوط دولة بني زيان:

تفشت ظاهرة قبل السلاطين بدولة بنى زيان، وزاد التناحر بين أفراد البيت الزياني، وتكررت هجمات الأسبان على الشواطئ المغربية، واستولوا على «مرسى وهران، في سنة (٩١١هـ= ٥٠٠٥م)، ثم استولوا سنة

على «وهران» و «بجاية» و «تدلس» وهي مواني تابعـة «لبني زيان»، وارتضى «أبو حمو الثالث» (٩٠٩ - 77Pa\_= 7.01 - 1101g) دفع ضريبة سنوية للأسبان لكي

يبقى في مقعد الحكم، فاستنجد الناس بالأتراك العثمانيين لتخليصهم من هذا الاحتلال، فأسرع لنجدتهم الأخوان «عروج» و «خير الدين ابنا «يعقوب التركي»، اللذان كانا يحملان المتطوعين في السفن لإنقاذ مهاجري الأندلس، ونقلهم إلى أرض «المغرب»، ودارت معركة بين الطرفين، وأرسلت إسببانيا بالإمدادات لتعزيز قواتها وحليفها «أبي حمو» الذي فر إلى «وهران» للاحتماء بالقوة الإسبانية هناك، وحاصر الأسبان مدينة «تلمسان» واستشهد "عروج" في سنة

(۹۲٤هـ= ۱۵۱۸م)، ومـات «أبو حمو الثالث» في السنة نفسها.

وتوالت الاضطرابات، وزاد التنافس على العرش، وأقسبل السعديون من «المغرب الأقصى» واستولوا على "تلمسان" في سنة (۷۵۷ه\_= ۵۵۰۱م).

وانقسم البيت الزياني إلى طوائف ثلاث: إحداها تضامنت مع الأتراك، والأخرى استعانت بالأسبان، والأخيرة تحالفت مع السعديين، وتحرك الأتراك، ودخلوا في معركة مع السعديين وهزموهم، فعادوا إلى «المغرب الأقصى»، ودخل الأتراك العاصمة «تلمسان». وكان آخـر حكام «بني زيان» هو «الحسن بن عبدالله» (٩٥٧ -۲۲۹ه\_= ۱۰۵۰ - ۱۰۵۰م)



# \* العلاقات الخارجية:

كان موقع «الدولة الزيانية» بالمغرب الأوسط حافزاً للقوى الأخرى بالمغرب على التطلع إليها، بغرض السيطرة وفرض النفوذ، ولعل هذا هو ما فعله الموحدون، و «بنو مرين»، و «الحفصيون». وظلت العلاقات بين هذه الدولة وهذه القوى بين شد وجذب، فتارة يخضع «بنو زيان» للنفوذ الموحدي والمريني والحفصي، وتارة ينعمون باستقلالهم، وأخرى يمتد فيها نفوذهم إلى بعض مناطق المغربين الأدنى والأقصى.

ولقد وقف «بنو زيان» في بداية الأمر في وجه الزحف الموحدي، إلا أن الموحدين تمكنوا من إخضاعهم والسيطرة على «المغرب الأوسط»، ودخل «بنو زيان» في تبعية الموحدين، فلما قويت شوكة «بنى زيان» كانت «دولة الموحدين» في مرحلة الضعف والانهار، فبدأ الموحدون يتوددون إليهم ويهادنونهم، فخشى الحفصيون من هذا التحالف، وتوجهوا إلى «تلمسان» واستولوا عليها في سنة (١٤٤٠هـ= ١٢٤٢م) بمساعدة بعض قبائل «المغرب الأوسط»، واشترطوا لعـودة «بنى زيان» إلى الحكم أن يخلعوا طاعة الموحدين ويعلنوا تبعيتهم للحفصيين، فقبل «بنو زيان» ذلك، وعادوا إلى حكم «تلمسان». ولكن الموحدين لم يعجبهم هذا الوضع وحشدوا

ضربات متوالية، وتمكنوا من هزيمتهم والاستيلاء على «تونس» في سنة (٧٣٠هـ= ١٣٣٠م).

وعلى الرغم مما سبق فقد شهدت العلاقات الزيانية الحفصية - أحيانًا-بعض حالات الهدوء، وحسن الجوار، وتجلى ذلك حين صاهرهم «يغـمـراس» وزوَّج ابنه «عـثـمـان» إحدى بنات «أبي إسحاق الحفصي» في سنة (٦٨١هـ= ١٢٨٢م).

# \* بعض المظاهر الحضارية: - النظام السياسي والإدارى:

كان الحكم في «دولة بني زيان» وراثيا، وكانت ألقاب حكامهم تتراوح بين «أمير المسلمين» ولقب «السلطان» ، وقد تفشت ظاهرة قتل سلاطينهم على أيدى أفراد أسرتهم الحاكمة للوصول إلى الحكم، كما فعل «تاشفين» مع والده «أبي حمو».

وتعددت المناصب الإدارية في هذه الدولة، وجاء منصب «الوزارة» في مقدمتها، كما كان قاضى القضاة يتقدم مجموعة القضاة بالدولة، وكذلك كان قائد الجيش من رجال هذه الدولة البارزين، ولذا كان السلطان يختاره من أفراد أسرته، أو يتولى هو مكانه، ويخرج بنفسه على رأس الجيوش. وكان ديوان الإنشاء والتوقيع من أبرز الدواوين، لأنه يختص بالمراسيم السلطانية، ومراسلات الدولة مع غيرها من

جيوشهم وحاصروا «تلمسان»،

فأعلن "بنو زيان" طاعتهم لهم،

وساعدوهم في صراعهم مع

المرينيين على الرغم من العلاقات

المتوترة بينهما، وظل هذا شأنهما

حتى سقوط «دولة الموحدين» في

سنة (١٢٦٨هـ= ٢٢١٩م). أملا

علاقة «بنى زيان» بالحفصيين،

فكانت علاقة عداء؛ نظرًا لتضارب

مصالح الدولتين، حيث رغبت كل

منهما في التوسع على حساب

الأخرى. وقد بدأت هذه العلاقات

باستيلاء الحفصيين على «تلمسان»

فی سنة (١٢٤٠هـ= ١٢٤٢م)، ثم

بدأت بينهما المفاوضات، وعاد

«يغمراس» إلى عاصمته «تلمسان»

وأعلن تبعيته للحفصيين، ولكن

«بنى زيان» لم يرضوا بهذه التبعية

وأعلنوا استقلالهم عن هذه التبعية

في عهد «المتوكل الزياني» في سنة

(۸۲۸ه\_= ۲۶۲۱م)، ومسن شم

حاصرتهم جيوش الحفصيين في

«تلم\_سان» في سنة (٨٧١هـ=

١٤٦٦م)، وهدموا أسوارها،

وأجبروهم على إعلان الطاعة

وقد عمد الحفصيون إلى إحداث

الفُـرقة، وإشعـال الفتنة بـين أفراد

البيت الزياني، حتى يتسنى لهم

إحكام قبضتهم عليهم، ويضمنوا

تبعيتهم، وتم لهم ذلك واستمر

حتى دب الضعف والتفكك بين

سلاطين "بني حفص" وأفراد

أسرتهم، فوجه إليهم بنو زيان عدة

والتبعية للحفصيين ثانية.

#### \* الحياة الاقتصادية:

تمتع «المغرب الأوسط» بسطح متنوع، جمع بين السهل الساحلي والوديان الداخلية، وسلسلة جبال الأطلس، فضلا عن تتعه بمناخ يختلف من منطقة إلى أخرى، وبتربة خصبة صالحة للزراعة، وبأنهار منتشرة في كل مكان مثل نهری «شلف» و «سیرات»، وبعیون مائية منبئة، وبأمطار تسقط على منطقة الساحل، فهيأت كل هذه العناصر لقيام زراعة ناجحة، أولاها ولاة الأمر عنايتهم ورعايتهم، فتنوعت المحاصيل الزراعية، كما ازدهرت صناعة الأقمشة الحريرية والصوفية، وصناعة السجاد والبسط، وكذلك صناعة السفن الحربية والتجارية، والأسلحة، والمصنوعات الجلدية، والمشغولات الذهبية والفضية والنحاسية .

وكان لموقع «المغرب الأوسط» دور كبير في تنشيط التجارة، دور كبير في تنشيط التجارة، باعتباره همزة الوصل بين المغربين الأدنى والأقصى، حيث تمتد شواطئه، وتكثر موانيه المطلة على «البحر المتوسط»، فضلا عن طرق التجارة المتعددة بجنوبه، والتي كانت تمر منها القوافل التجارية القادمة من جنوب الصحراء قاصدة الموانى المطلة على «البحر المتوسط»، لتكمل رحلتها إلى «أوربا» وغيرها من المناطق.

عادت صادرات «المغرب ١٢٩٦م)، و«مه

والمنتجات الزراعية من أهم صادرات «بنى زيان» وأسهمت مسوانى : «وهران» و«تنس» و«الجزائر» و«بجاية» إسهامًا بارزًا فى تنشيط التجارة، وازدهار الاقتصاد، وكان ذلك سببًا رئيسيا فى اهتمام سلاطين «بنى زيان» بالبناء والتعمير، فتنوعت فى عهدهم المؤسسات وعُنوا بإنشاء المساجد والمدارس والقصور، والمنشآت العسكرية، وكانت أبرز مساجدهم هى: «مسجد أبى مساجدهم هى: «مسجد أبى يغمراس» ببنائه سنة (١٩٦ه=

وقد تعددت صادرات «المغرب الأوسط»، و«مسجد الولى إبراهيم» الأوسط»، وكان الصوف والأسلحة الذي تم بناؤه في عهد «أبي حمو والمنتجات الزراعية من أهم الثاني»، كما شهد عهد «أبي صادرات «بني زيان» وأسهمت تاشفين الأول» نهضة عمرانية مساواني : «وهران» و«تنس» كبيرة.

وتعددت المدارس بتلمسان ووهران، وكانت أبرز هذه المدارس هي «المدرسة التاشفينية» (أو المدرسة القديمة) التي أنشأها «أبو تاشفين بن عبد الرحمن» (۱۸۱۷ – ۲۳۲۹هـ = المدرسة المات المات المات بناها «أبو حمو الميعقوبية» التي بناها «أبو حمو موسى الثاني»، وكان افتتاحها في الخامس من صفر سنة (۲۷هـ= نوفمبر ۱۳۲۳م).

وبنى «بنو زيان» الحصون والأبراج والأسوار والقلاع العسكرية لتحصين بلادهم، ومن أبرز قلاعهم: قلعة «تامز يزدكت» التى كانت مركز مقاومتهم على الحدود الشرقية مع «بنى حفص».

اهتم «بنو زیان» بتنشیط الحرکة الفکریة فی بلادهم، ودعموها بإنشاء المدارس والمساجد والکتاتیب والزوایا لتعلیم الطلاب، ولم یختلف أسلوب التعلیم فی دولتهم عن مشیله فی «دولة بنی مرین» و «دولة الحفصین»، وامتلأت المؤسسات التعلیمیة بالعلماء وقد لقی هؤلاء من الدولة معاملة وقد لقی هؤلاء من الدولة معاملة والعطایا، وولتهم المناصب الرفیعة حتی ینهضوا بالمستوی التعلیمی والفکری فی البلاد.

واستعاد المذهب المالكي مكانته بدولة «بني زيان» كما استعاده في بقية الدول الأخرى عقب سقوط «دولة الموحدين»، وازدهرت علوم التفسير والفقه والحديث والمنطق والجدل والكلام، وغيرها من العلوم، وتبوأت مجموعة من العلماء مكانة ممتازة لدى «بني زيان»، منهم: «أبو إسحاق إبراهيم ابن يخلف التنسي» المتوفى عام



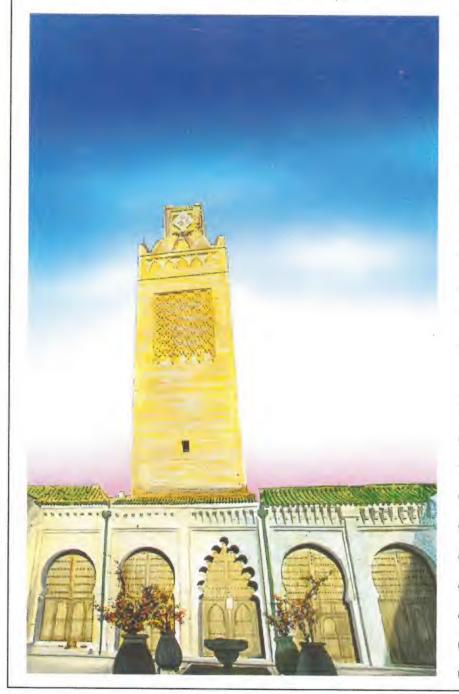

# الدولة الحفصية بالمغرب الأدني (إفريقية)

# [077-790 = 1771-10319]

ينتسب الحفصيون إلى «أبى حفص عمر بن يحيى» الذى ينتمى إلى «قبيلة هنتاتة»، وهى من قبائل المصامدة التى عاشت بالمغرب الأقصى، واتخذت المعاقل والحصون، وشيدت المبانى والقصور، وامتهنوا الفلاحة وزراعة الأرض. وقد طمع الحفصيون في الاستقلال بإفريقية بعد هزيمة الموحدين في معركة «العقاب» بالأندلس في سنة (٩٠٩هـ= ١٢١٢م)، وعملوا على تحقيق ذلك حتى سنة (٩٠٩هـ= ١٢٢٨م)، فوصل «أبو زكريا بن عبدالواحد الحفصي» إلى معقد الإمارة بتونس، ومهد لقيام «دولة الحفصيين» حتى سنة (٣٦٧هـ= ١٢٣٠م) فبايعه الحفصيون واستقل عن طاعة الموحدين وضم إليه «الجزائر» و«تلمسان».



ثورات، إلا أنها تمكنت من القضاء عليها في عهد قوتها، فلما حل الضعف بخلفاء الأمير «أبي زكريا الحفصي»، زادت الخلافات بين أفراد الأسرة الحاكمة، وقامت الثورات في أماكن كثيرة، ولم يتمكن أمراء الحفصيين من مواجهة هذه الاضطرابات، فحل الضعف

بدولتهم حتى سقطت على أيدى

العثمانيين سنة (٩٣هـ=٨٨٤١م).

وقد واجهت الحفصية عدة

\* العلاقات الخارجية:

تنوعت علاقات «الدولة الحفصية»، وشملت «الأندلس»، و«أوربا»، ودول: «بنى مرين» والوطاسيين والزيانيين.

واتسمت علاقتهم بالأندلسيين بالهدوء تارة ، وبالتوتر والمنافسة تارة أخرى، وكذلك تمثلت علاقتهم بالأوربيين في عدة حملات عسكرية، عُرفت باسم الحروب

الصليبية، وسعى الصليبيون إلى تحويل مسلمى «المغرب الأدنى» إلى المسيحية، غير أن وباءً تفشى بالمعسكر الصليبي، وتوفى «لويس» متأثرًا بهذا الوباء، فلجأ الصليبيون إلى التفاوض والصلح مع الحفصيين، ثم الانسحاب في سنة (١٢٧هـ - ١٢٧٠م) ولكن الصليبين عاودوا الهجوم على مدينة «طرابلس» في سنة (٧٥٥هـ

کانت تمر بها کل من الدولتین، واتسمت هذه العلاقات بالصراع بین واتسمت هذه العلاقات بالصراع بین الطرفین، ودخول «بنی حفص» فی تبعیة «بنی مرین» فی أحایین کثیرة، ولکن ذلك لم یمنع من قیام بعض العلاقات الطیبة فی فترة حکم «عشمان بن أحمد المرینی» ( «عشمان بن أحمد المرینی» ( ۱۳۹۸ – ۱۳۹۸ – ۱۳۹۸ مید المرینی» ( ۱۲۸ – ۱۳۹۸ مید المرینی» ( ۱۲۸ – ۱۳۹۸ مید المرینی» ( ۱۲۸ – ۱۲۸ه مید المرینی)، و «عبدالحق بن سعید المرینی» ( ۱۲۸ – ۱۲۸ه مید المرینی» ( ۱۲۸ – ۱۲۸ه مید المرینی)، و «عبدالحق بن سعید المرینی» ( ۱۲۸ – ۱۲۸ه مید المرینی)، و «عبدالحق بن سعید المرینی» ( ۱۲۸ – ۱۲۸ه مید المرینی)، و «عبدالحق بن سعید المرینی» ( ۱۲۸ – ۱۲۸ه مید المرینی)، و «عبدالحق بن سعید المرینی» ( ۱۲۸ – ۱۲۸ مید المرینی)، و «عبدالحق بن سعید المرینی» ( ۱۲۸ – ۱۲۸ه مید المرینی)، و «عبدالحق بن سعید المرینی» ( ۱۲۸ – ۱۲۸ مید المرینی)، و «عبدالحق بن سعید المرینی» ( ۱۲۸ – ۱۲۸ مید المرینی)، و «عبدالحق بن سعید المرینی» ( ۱۲۸ – ۱۲۸ مید المرینی)، و «عبدالحق بن سعید المرینی)، و «عبدالحق بن سعید المرینی» ( ۱۲۸ – ۱۲۸ مید المرینی)، و «عبدالحق بن سعید المرینی)، و «عبدالحق بن سعید المرینی» ( ۱۲۸ – ۱۲۸ مید المرینی)، و «عبدالحق بن سعید المرینی» ( ۱۲۸ – ۱۲۸ مید المرینی)، و «عبدالحق بن سعید المرینی)، و «عبدالحق بن سعید المرینی» ( ۱۲۸ – ۱۲۸ مید المرینی) ( ۱۲۸ مید المرینی

١٣٥٤م)، واستولوا عليها بعد

الحصول على قدر كبير من المال،

ثم توالت حملاتهم الصليبية بعد

ذلك على بلاد «المغرب الأوسط»

وقد مرت العلاقات الحفصية

المرينية بعدة مراحل ارتبطت

بالأحوال والظروف السياسية التي

ومدنه.

# بعن المظاهر الحضارية

# \* الجانب السياسي والإداري:

عرفت «دولة بنى حفص» نظام الخلافة، وكان الحكم بها وراثيا، ويعاون الخليفة هيئة استشارية، يُطلق عليها اسم أشياخ البساط، وجميعهم من قبيلة «هنتاتة» التى تنتمى إليها الأسرة الحاكمة، وكذلك عرفت هذه الدولة نظام الحجابة، وتطور هذا النظام لدرجـــة أن الحاجب كان يفصل فى الأمور دون الرجوع إلى الخليفة، وجاء منصب الوزارة فى مـرتبـة تلى منصب

الحجابة، ويأتى إلى جانبهما منصب القضاء الذى أولاه الحفصيون عنايتهم لأهميته.

# \* الحياة الاقتصادية:

تنوعت مصادر الدخل فى «دولة بنى حفص»، وشملت: الضرائب والزكاة، والجزية، والمصادرات، والخراج، وانتعشت الزراعة وكثرت المحاصيل، ونشطت الصناعات مثل: المنسوجات بأنواعها، والصناعات الجلدية والزجاجية، وصناعة الأسلحة والسفن، واستخدم «بنو حفص» عملة خاصة بهم ليؤكدوا استقلالهم.

# \* الحياة الاجتماعية:

تشكل المجتمع الحفصى من عدة عناصر، وكانت قبيلة هنتاتة البربرية فى مقدمة هذه العناصر، كما كان العرب المقيمون، والعرب الهلالية من شكلوا هذا المجتمع، تضاف إليهم مجموعات الروم والأتراك.

وشهدت «الدولة الحفصية» حركة واسعة في البناء والتعمير، وأقام الحفصيون المؤسسات التعليمية مثل: الكتاتيب، والزوايا والمساجد، فقامت بدورها في دعم العلوم المختلفة وتدريسها، ثم أنشأ الحفصيون المدارس بالعاصمة «تونس»، وكانت أول مدرسة هي «المدرسة الشماعية» التي أنشأها «أبو زكريا يحيى الأول» في سنة (كريا يحيى الأول» في سنة

وأخذت «الدولة الحفصية» بالمذهب المالكي، واهتمت بالعلوم الدينية مثل: تفسير القرآن، وعلم الحديث، والفقه، وكذلك اهتم الحفصيون بالعلوم العقلية مثل: الحفصيون بالعلوم العقلية مثل: المنطق والكيمياء والفلك وغيرها. وساهمت المكتبات - التي زُوِّدت بالكتب في شتى فروع المعرفة - في تنشيط الحركة الثقافية بالبلاد، وكذا ساهمت المجالس العلمية، التي شجعها بعض الحكام الحفصيين في إثراء النشاط العلمي ودعمه.

«التوفيقية» في سنة (١٥٠هـ=

وقد أثمرت هذه الحركة الثقافية المزدهرة مجموعة من العلماء البارزين في شتى فروع العلم والمعرفة، فكان من الفقهاء «أبو عبدالله محمد بن عرفة» المتوفى عام عبدالله محمد بن عرفة» المتوفى عام المحدثين: «أبو بكر بن سيد الناس» المحدثين: «أبو بكر بن سيد الناس» ومن النحويين: «أبو الحسن على ومن النحويين: «أبو الحسن على المتوفى عام (١٩٦٩هـ= ١٢٦١م)، المتوفى عام (١٩٦٩هـ= ١٢٥١م)، ومن الشعراء: «حازم القرطاجنى» ومن الشعراء: «حازم القرطاجنى» و«ابن الأبار» المتوفى عام (١٨٦هـ= ١٢٨٥م)،

وقد أسهم هؤلاء وغيرهم في دعم المعرفة، وتنشيط الشقافة، ومؤازرة الحركة الفكرية في دولة «بني حفص».

# المراجع والمعادر

- إبراهيم العدوى : الأمويون والبيزنطيون - مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة - ١٩٥٣م .

- ابن الأثير (عز الدين): الكامل في التاريخ - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى - ١٩٨٧م .

- أحمد بن أبي الضياف : إتحاف أهل الزمان - الدار التونسية للنشر - تونس - ١٩٨٩م

- ابن حجر العسقلاني (أحمد بن علي): الدرر الكامنة - دار الجيل - بيروت - ١٤١٤هـ = ١٩٩٣م .

- الحسن الوزان : وصف إفريقية - ترجمه عن الفرنسية محمد حجى ومحمد الأخضر - دار الغرب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثانية - ١٩٨٣م .

- حسين مؤنس : تاريخ المغرب وحضارته - العصر الحديث للنشر والتوزيع - بيروت - الطبعة الأولى - ١٤١٣هـ = ١٩٩٢م .

- ابن الخطيب (لسان الدين محمد) : الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية - رباط الفتح - ١٩٣٦م .

- ابن خلدون (عبدالرحمن بن محمد) : تاريخ ابن خلدون - مؤسسة جمال للطباعة والنشر - بيروت - ١٩٧٩م .

- ابن أبي دينار (محمد بن أبي القاسم) : المؤنس في أخبار إفريقية وتونس - تونس - ١٣٠٣هـ .

– روبار برنشفيك : تاريخ إفريقية في العهد الحفصي – ترجمة حمادي الساحلي – دار الغرب الإسلامي – بيروت – الطبعة الأولى – ١٩٨٨م .

– ابن أبي زرع (أبو الحسن على بن عبدالله) : الأنيس المطرب بروضة القرطاس في أخبارملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس – باريس – ١٨٦٠م .

- السراج (محمد بن محمد) : الحلل السندسية في الأخبار التونسية - تحقيق محمد الحبيب الهيلة - دار الغرب الإسلامي - الطبعة الأولى - ١٩٨٥م .

- سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربي - منشأة المعارف - الإسكندرية - ١٩٧٩م .

- السلاوي (أحمد بن خالد) : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى - الدار البيضاء - ١٩٥٤م .

- السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير - العصر الإسلامي - القاهرة - ١٩٦٤م .

- ابن عبد البر (يوسف بن عمر): الاستيعاب في معرفة الأصحاب - تحقيق على محمد البجاوي - دار نهضة مصر- القاهرة - بدون تاريخ .

- عبد الله على علام : الدولة الموحدية بالمغرب - دار المعارف - القاهرة - ١٩٦٤م .

- على الجزنائي : زهرة الآس في بناء مدينة فاس - الجزائر - ١٩٢٣م .

- ابن القاضي (أحمد بن محمد بن أبي العافية) : جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام بمدينة فاس - طبعة حجرية بمدينة فاس - ١٣٠٩هـ .

- الفلقشندي (أحمد بن علي) : صبح الأعشى في صناعة الإنشا - دار الكتب المصرية - القاهرة - ١٩٢٣م .

- المراكشي (عبد الواحد بن علي) : المعجب في تلخيص أخبار المغرب - تحقيق محمد العربي ومحمد سعيد العريان - القاهرة - ١٩٦٢م .

- النويري (أحمد بن علي): نهاية الأرب في فنون الأدب - الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة ١٤٠٣هـ = ١٩٨٣م .

– الهادي روجي : الدولة الصنهاجية – ترجمة حمادي الساحلي – دار المغرب الإسلامي – بيروت – الطبعة الأولى – ١٩٩٢م .

#### الهوامش

عهد «معاوية بن أبي سفيان»، وكان «موسی» ذا رأی سدید، وبصیرة نافذة، فضلا عن حزمه وتدبيره، فاحتل مكانة طيبة لدى «عبدالعزيز بن مروان» والى «مصر» حيث كان مستشارًا له ووزيرًا.

(V) هو «يزيد بن أبي مــسلم دينار الثقفي»، وكان مولى «الحجاج بن يوسف» وكاتبه، وقد عبر «الوليد بن عبداللك» يومًا عن ارتياحه لوجود «يزيد» بدولته، بقوله: «مـثلى ومثل الحـجاج وابن مسلم كرجل ضاع منه درهم، فوجد دينارًا».

(A) هو «بشر بن صفوان بن «مصر»، ثم ولاه الخليفة الأموى «المغرب».

(۹) مولى «بنى سلول» وكان يشغل منصب «صاحب الخراج» بمصر، وقد وصفه «ابن عـذارى» بقوله: «كان رئيسًا نبيلا، وأميراً جليلا، وكاتبًا بليغًا، وحافظًا لأيام العرب وأشعارها ووقائعها، وكان يقول الشعر».

(١٠) عُرِفَ هذا الجامع الكبير بهذا الاسم بالعاصمة «مراكش» نظرًا لوجود بائعي الكتب وناسخيها

(۱) هو «معاوية بن حديج بن جفنة بن قنبر بن حارثة» السكوني، وقيل: الكندى، وقيل أيضًا: الخولاني والتجيبي، والأصح: السكوني، ويكني «أبا عبدالرحمن»، وقيل: «أبا نعيم».

(٢) هو «عقبة بن نافع بن عبد قيس الفهري»، ولد على عهد الرسول عَلَيْكُ، ويحدد «ابن عذاري» مولده بالسنة السابقة لوفاة النبي

(٣) هو مـولي «مـسلمـة بن مخلد» الذي شغل منصب الإمارة فی «مصر» منذ سنة (٤٧هـ)، مضافًا إليها ولاية «المغرب»، فكان أول من جمعت له ولاية «مصر» بشر الكلبي» كان واليًا على و «الغرب» كما يذكر بعض المؤرخين، واحتل «أبو المهاجر» مكانة طيبة في نفس سيده «مسلمة» فولاه ولاية «المغرب» بدلا من «عقبة بن نافع».

(٤) سمى المكان باسم: قصور

(٥) وهي مدينة تونس حاليا.

(٦) هو «موسى بن نصير بن عبد الرحمن بن زيد اللخمي، من أعظم القادة الفاتحين، وكان والده «نصير» من سبايا «عين التمر» الذين سباهم «خالد بن الوليد المخزومي»، وقد تولى «نصير» عدة أعمال في

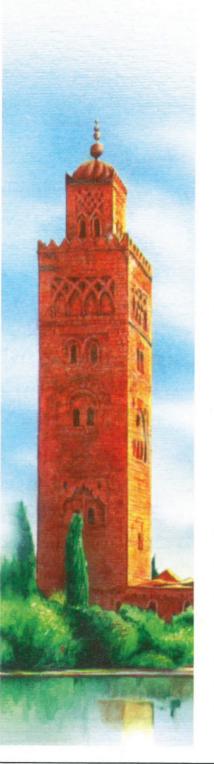

# الفهرست

| الصفحة     | الموضــوع                         |
|------------|-----------------------------------|
| 0          | المغرب الإسلامي                   |
| ٨          | المغرب قبل الفتح الإسلامي         |
| 1.         | الفتح الإسلامي للمغرب             |
| 77         | عصر الولاة                        |
| ٣١         | عصر الدول الإقليمية               |
| 44         | دولة الأغالبة                     |
| ٣٥         | الدولة الرستمية                   |
| ٣٨         | دولة الأدارسة                     |
| ٤٠         | دولة بنى مدرار                    |
| <b>£</b> 1 | العلاقات الخارجية للدول الأربع    |
| 13         | الإسلام في الدول الأربع           |
| ٤٨         | الدولة الفاطمية بالمغرب           |
| ٥٣         | بنو زیری بالمغرب                  |
| 7.         | دولة المرابطين                    |
| ٧٣         | دولة الموحدين                     |
| ٨٨         | الدولة المغربية بعد سقوط الموحدين |
| 97         | دولة بنى مرين بالمغرب الأقصى      |
| 1.7        | بنو وطاس بالمغرب الأقصى           |
| 1.1        | دولة بنى زيان                     |
|            | الدولة الحفصية                    |

سفير ٥ شارع جزيرة العرب ـ المهندسين ـ القاهرة ـ ص . ب : ٤٢٥ الدقى ت ٣٤٨٠٢٩٦ ـ ٣٣٧٩٧٥١ ـ ٣٤٨٠٢٩٩ فاكس ٣٤٨٠٢٩٩ فاكس ٣٤٨٠٢٩٩ تتناول هذه الموسوعة تاريخ الإسلام والمسلمين بدءًا من بعثة النبى على حتى إلغاء الخلافة الإسلامية عبر رقعة كبيرة من الأرض امتدت حدودها من الصين وإندونيسيا شرقًا إلى الأندلس والمحيط الأطلنطى غربًا، ومن أواسط آسيا شمالاً إلى المحيط الهندى وأقاصى إفريقيا جنوباً.

وقد انتهجت الموسوعة منهج الحياد في عرض الوقائع والأحداث ، دون مبالغة في ذكر الأمجاد والبطولات ، أو تهوين من العيوب والأخطاء .

وإذا كان استخلاص الدروس والعظات والاعتبار بتجارب السابقين أحد أهداف دراسة التاريخ ، فإن ذلك لا يتحقق إلا بالدراسة الموضوعية للمواقف والأحداث.

والأمم الحية هي التي تدرس تاريخها ، وتتعلم من أخطائها قبل أن تباهي بأمجادها أو تفخر بأبطالها .



# أجزاء الموسوعة:

١ - عصر النبوة والخلافة الراشدة.

٢ - العصر الأمروى.

٣ - العصر العباسي في العراق و المشرق.

٤ - المشرق الإسلامي بعد العباسيين.

- ٥ مصر والشام والجنزيرة العربية.
- ٦- المغرب الإسلامي.
- ٧ المسلم ــون في الأندلس.
- ٨ الحولة العشمانية.
- ٩ المسلمون في إفريقيا جنوبي الصحراء.